# سعود بن عبدالله الزدجالي

# التركيب الشرطي في النحو والأصول

مقاربة في المفهوم والقضايا النحوية والدلالية والأثر الفقهي





# سعود بن عبد الله الزدجالي

# التركيب الشرطي في النحو والأصول مقاربة في المفهوم والقضايا النحوية والدلالية والأثر الفقهي

دار الفارابي

الكتاب: التركيب الشرطي في النحو والأصول

المؤلف: سعود بن عبد الله الزدجالي

الغلاف: فارس غصوب

الناشر: دار الفارابي ـ بيروت ـ لبنان

ت: 301461(01) ـ فاكس: 307775(01)

ص.ب: 3181/11 ـ الرمز البريدي: 2130 1107

e-mail: info@dar-alfarabi.com

www.dar-alfarabi.com

الطبعة الأولى 2008 ISBN: 978-9953-71-345-8

٠ جميع الحقوق محفوظة

تباع النسخة الكترونياً على موقع: www.arabicebook.com

# الإهداء

إلى أبي...

الذي لا يزال صدى صوته وهو يتلو القرآن يراود

قلبي. . .

أسأل الله أن يجعل بكل حرف من حروف هذا العمل نوراً له في جواره. .

#### المقدمة

اشتغل الفكر العربى بالدراسات اللغوية منذ اشتغاله بالقرآن والسنة قراءة واستنباطاً؛ فدخلت تلك الدراسات في كثير من حقول البحث لدى علماننا القدامي، نحاة وأصوليين ومحدثين وفقهاء وفلاسفة وغيرهم، ومشاركتهم في تلك الدراسات واهتمامهم بها لا يعني عدم وجود التفاوت بينهم في المنهج ودرجة الاهتمام، ففي حين اهتم النحاة بالجوانب اللفظية والوظيفية في دراساتهم، اهتم البلاغيون بالجوانب الدلالية والجمالية، وفي الوقت نفسه، برزت طائفة قدمت آراء كثيرة في النحو والدلالة وهم الأصوليون منذ أن برز هذا العلم يزاحم بقية العلوم في التراث العربي الإسلامي، ومنذ أن بدأت تتشكل معالمه وتتضح مناهجه ومذاهبه في فهم النص الشرعي وتفسيره، على ضوء العربية وسننها مستفيدين، من أقوال النحاة تارة ومستقلين عنهم تارة أخرى؛ فلم يكن الأصوليون بمعزل عن دراسات نحاة البصرة أو الكوفة، فلربما كان منهم أصوليون وفقهاء وقُراء الذكر الحكيم. وفي الوقت ذاته لم يكونوا كذلك تبعاً لهم، وإنما كان لهم قدر من الاستقلال في الدرس النحوي بله الدلالي، ومن هنا كان لا بدُّ أن تتجه هذه الدراسات النحوية والدلالية إلى التكامل بين مناهج النحاة، والأصوليين؛ لأهمية هذا التزاوج بين هذين الحقلين، في المنهج، والموضوعات.

وقد ركز الأصوليون على أبواب من النحو بعينها في كتبهم على شتى مذاهبهم حنفية ومتكلمة؛ فقد درسوا معاني الحروف ووظائفها، وطرق الدلالة،

#### التركيب الشرطي في النمو والأصول

وقسموا اللفظ من حيث استعماله إلى حقيقة ومجاز، وراعوا الأصالة والتفريع بينهما، ودرسوا العموم والخصوص، وصيغ كل منهما، والمخصصات اللفظية المتصلة للعموم؛ كالاستثناء، والشرط، والغاية، والصفة، والمنطوق والمفهوم، وكل ما يتعلق بدلالات المفردات والتراكيب، واختلفت دراساتهم من مسهب فيها أو مختصر غاية الاختصار، وقد كانت لى مطالعات في كتب الأصوليين ولا سيما كتاب الشوكاني (1250هـ) إرشاد الفحول، والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الظاهري (456هـ) فأثارت اهتمامي تلك الأراء المنثورة في كتبهم لأبواب من النحو بعينها، ومن تلك الأبواب؛ الشرط وما يتعلق به من أدوات، فدرسوه في مواضع كثيرة من تلك الكتب؛ فتجد الشرط في المبادئ اللغوية كما فعل الزركشي (ت794هـ) في البحر المحيط والسهالوي (ت1225هـ) في فواتح الرحموت، وعند تناول الشروط والأسباب والموانع أو ما اصطلحوا عليه بالأحكام الوضعية، وعند التفريق بين الشروط اللغوية والعقلية والشرعية والعادية، وعند دراسة المخصصات اللفظية المتصلة، وعند الحديث عن المفهوم والمنطوق والفحوى والاقتضاء والإشارة، وعند دراسة صيغ العموم، وعند دراسة الأوامر والنواهي وتعليقها بالشرط، وقد كانت منطلقات دراستهم للشرط اللغوي منطلقات دلالية؛ ولا غرو، فإنهم إنما يهدفون إلى فهم النص الشرعي؛ لمعرفة الحكم المتعلق بأفعال المكلفين منطوقاً أو مفهوماً، ولا يقف الأمر عند ذلك بل تناثرت أبحاثهم حول الشرط في كتب الفروع، كما فعلوا عند الحديث عن الطلاق المعلق، وكان لأرائهم أثره الواضح في الأحكام الشرعية، وأعطت ثراء ملموساً في الفكر الفقهي والأصولي.

ومما يدل على اطلاعهم الواسع على النحو واللغة، والمنطق، والفلسفة، والكلام، استيعابهم لكثير من القضايا التي قد يصعب فهمنا لها لولا الشروح التي تركوها خلف ظهورهم، ومما يدلك على اطلاعهم \_ أيضاً \_ سوقهم لأراء النحاة بنسبتها إلى أصحابها، فهم يذكرون مذاهب النحاة ويرجحون بينها ويفندون، بل هم أنفسهم في تلك القضايا شتى، كل ذلك وغيره جعلني اختار

أسلوب الشرط لدراسته بين النحاة والأصوليين، مع إيماني بصعوبة الموضوع...

وعلى الرغم من وجود دراسات رائدة، في مجال الدرس النحوي عند الأصوليين، كالدراسة التي قدمها الدكتور تمام حسّان في كتابه الماتع اللغة العربية معناها ومبناها، أو الدراسة التي أثرى بها المكتبة العربية مصطفى جمال الدين البحث النحوي عند الأصوليين أقول على الرغم من ذلك؛ فإن المكتبة العربية ما تزال فقيرة إلى هذا النوع من الدراسات؛ لصعوبة الإحاطة بكل الكتب والأراء، ولا تزال كثرة من كتبهم حبيسة في دور المخطوطات العربية والأجنبية.

وقد حاولت جهدي تنويع المصادر والمراجع، ابتداء من كتب النحاة ك الكتاب لسيبويه وشرح المفصل لابن يعيش، والأصول لابن السراج، وشرح التسهيل لابن مالك، ومغني اللبيب لابن هشام، وعليه أن يفهم مناهج الأصوليين من المتكلمين والفقهاء ومن وقّق بين هذين المنهجين في التأليف.

فمن كتب الطائفة الأولى كتاب المعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي (ت436هـ) والبرهان والتلخيص لأبي المعالي الجويني (ت478هـ)، والمستصغى للغزالي (ت505هـ)، وأن يطلع على كتب الحنفية لاختلاف مناهجهم في البحث الأصولي ككتاب أبي منصور الماتريدي (333هـ) مآخذ الشرائع، وأصول الجصاص (370هـ) والسرخسي (483هـ) وبديع النظام ابن الساعاتي (694هـ)، والكتب التي وفقت بين المنهجين منهج المتكلمين والحنفية مثل التمهيد للإسنوي، أو كتب المقاصد وخيرها الموافقات للإمام الشاطبي (790هـ) وكذلك كتب الفروع الفقهية والتفاسير.

# موضوع الدراسة

يعنى هذا البحث بدراسة التركيب الشرطي في النحو وأصول الفقه؛ وهي مقاربة في المفهوم، والقضايا النحوية والدلالية، والأثر الفقهي تبعاً لاختلاف تلك القضايا، وموضوع الدراسة أسلوب الشرط؛ وهو التركيب المكون من أداة

#### التركيب الشرطي في النعو والأصول

الشرط، وفعل الشرط، والجزاء، وما يتعلق بهذا التركيب من قضايا نحوية ودلالية، وهو ما سمّاه الأصوليون به (الشرط اللغوي) تفريقاً به عن الشرط الشرعى، والعقلى، والعادي.

#### أهداف الدراسة

تهدف الدراسة إلى:

- الكشف عن جانب مهم من الدراسات النحوية عند الأصوليين والفقهاء ومنهجهم في الدرس النحوي.
  - تحديد جوانب الالتقاء والافتراق في دراسة الشرط بين النحاة والأصوليين.
- الكشف عما للنحو من أهمية كبيرة في الدراسات الأصولية، والفقهية في
   التراث الإسلامي، وأثر الخلاف في الخلاف الفقهي، وتباين الأحكام.

# دوافع اختيار الموضوع

- يعد الشرط اللغوي من أهم القضايا النحوية التي شغلت الأصوليين في
   كتبهم، ولا سيما من الناحية الدلالية وعلاقتها بالأحكام الشرعية.
- يعدُّ الموضوع من الموضوعات الجديدة التي لم تنل حظاً من الدراسات النحوية أو الدلالية إلى حد ما، وتحتاج إلى الدراسة والبحث في حدود علم الباحث، ولا سيما في مجال الدراسة المقارنة بين النحاة والأصوليين.
- رغبة الباحث في كشف النقاب عن كيفيات دراسة الشرط، واهتمامات الأصوليين بالمقارنة مع مناهج النحاة، وطرق عرضهم للموضوع، وأثر النحاة في تلك الدراسات الأصولية وجوانب التميز فيها.

#### الدراسات السابقة

من بين الدراسات التي تناولت التركيب الشرطي بشيء من المقارنة بين النحاة والأصوليين، دراسة مصطفى جمال الدين البحث النحوي عند الأصوليين

ولكنه درس معظم القضايا التي تشغل الأصوليين، فدرس أقسام الكلمة، والاشتقاق، والفعل وزمانه، والحرف، والجملة وتقسيمها، والجملة الشرطية واستقلاليتها، ومفهوم الشرط ومنطوقه؛ فكانت دراسته مختصرة غاية الاختصار، حيث لم يتعرض لمجمل قضايا التركيب الشرطي، أما دراسة الدكتور تمام حسان في كتابه اللغة العربية: معناها ومبناها؛ فإنها تناولت قضية المعنى في أصول الفقه على مستوى استنباط الأحكام من النصوص، وتوصل فيها إلى أن المعنى الأصولي من المعاني العقلية لا العرفية، ومن الفنية لا الاجتماعية والذي اصطلحوا عليه بـ (مفهوم المخالفة) الذي أضاف القِيم الخلافية إلى الأنظمة اللغوية، ومن هذه الدراسات: دراسة المعنى عند الأصوليين للدكتور طاهر سليمان حمودة، وقد استوعبت القضايا الدلالية عند الأصوليين، فهي دراسة لها أهميتها من هذا الجانب، والحقيقة أن الأصوليين لم يقتصروا في دراسة مدلول الجملة على (مفهوم المخالفة)؛ ولكنهم تعدوه إلى كثير من القضايا كالمشترك وغيره.

ومن بين الدراسات التي اهتمت بالتركيب الشرطي، تلك الدراسة التي قدمها الدكتور عبد السلام المسدي، والدكتور محمد الهادي الطرابلسي عن الشرط في القرآن على نهج اللسانيات الوصفية، ولكنها اقتصرت على الشرط في القرآن الكريم، في ضوء آراء النحاة، ولم تتعرض لمباحث الأصوليين كما فعل صاحب البحث النحوي عند الأصوليين، فهي إذن، تختلف عن الدراسة الحالية منهجاً وموضوعاً.

## منهج البحث

وظّف الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وذلك باستقراء آراء النحاة والأصوليين في مظانها، وتحليل تلك الآراء وتفسيرها، والمقارنة بينها؛ للوصول إلى أوجه التقاطع، والتخالف بين تلك الآراء.

وقد جاءت هذه الدراسة في تمهيد، وأربعة فصول، وخاتمة، أما التمهيد فقد وقف فيه الباحث على النحو وتعريفاته، والأصول وتعريفه، ومناهج العلماء

#### التركيب الشرطي في النعو والأصول

في تأليف قضاياه، كما تناول فيه الشرط وحده، والجملة الشرطية، بالعرض والتحليل والمقارنة بين الفريقين.

وأما الفصل الأول فقد خصصه الباحث للدراسة النحوية لأدوات الشرط بين النحاة والأصوليين، حيث درس في إطاره مصطلحات تصنيف الأدوات عند الفريقين، والوظائف النحوية والدلالية لها، وأثرها في الأحكام الفقهية، والدور الدلالي والوظيفي لكل من (ما) و(لا) لاحقة بأدوات الشرط.

وجاء الفصل الثاني في قضايا الإتباع في التركيب الشرطي؛ صوره، ودلالاته عند النحاة والأصوليين، تناول فيه الباحث كل القضايا الدلالية والوظيفية للإتباع، وأثر أدوات العطف في التركيب الشرطي، والأثر الدلالي للواو داخلةً على حرفى الشرط: (إن)، و(لو).

وفي الفصل الثالث درس الباحث عوارض التركيب الشرطي بين النحاة والأصوليين، ويعني بها: اعتراض الشرط على الشرط، واجتماعه مع القسم، أو مع ذي خبر، والتقديم والتأخير في التركيب الشرطي، والحذف؛ مظاهره ودلالاته.

أما الفصل الرابع والأخير من هذه الدراسة، فقد اختص بالدراسة الدلالية للتركيب الشرطي بين النحاة والأصوليين، وقد توزعت قضاياه على: منطوق التركيب الشرطي ومفهومه، وأثره في الأحكام الفقهية، والعموم والإبهام في سياق التركيب الشرطي، ودلالة الفعل على زمنه في سياق التركيب الشرطي، وأثر حذفه في الأحكام الفقهية عند الأصوليين، والرابط في التركيب الشرطي، وأثر حذفه في الأحكام الفقهية عند الأصوليين، وختم الباحث هذا الفصل بدراسة: الشرط عند الأصوليين بأدوات غير شرطية.

أما الخاتمة فقد عرض فيها الباحث أهم النتائج التي تمخضت عنها الدراسة، وقد كانت لدراسة هذه القضايا بين الفريقين، صعوبة واجهها الباحث، ومردها إلى ما يكتنف المنهج الوصفي التحليلي المقارن من صعوبة، تتلخص في استلال أوجه الشبه والخلاف بين الأراء، مما يستدعي القراءة المتمعنة لهذه الأراء، كما أن نصوص الأصوليين بشتى مذاهبهم ومشاربهم، وعصورهم تحتاج إلى تدقيق وفهم، فبعضها مختصر غاية الاختصار، غامض، لا يسهل فهمه،

الملاسة

وبعضها مسهب غاية الإسهاب مستطرد متتبع لكثير من القضايا، وكان لا بدّ من الربط بين الأصول، والفروع الفقهية، وكان لخوف الباحث من الخطأ في الفهم أو التأويل أثره البالغ في نفسه، خشية أن يقع في تأويل لا يريده كاتبه، إذ ترتبط هذه الدراسة بقضايا الأحكام الفقهية في الطلاق، والعتاق، والأنكحة، ولكن الحمد لله تعالى من قبل ومن بعد، اللّهم ما كان من صواب فمن توفيقك، وما كان من خطأ فأنت الغفور الرحيم، عليك توكلت وإليك متاب.

سعود الزدجالي المصنعة 20/ 4/ 2008م

# التمهيد

# 1.0 النحو والأصول

#### 1.1.0 تعريف النحو

النحو في اللغة: مصدر: نحا الشيء، ينحوه، وينحاه، نحواً؛ أي قصده قصداً؛ فالنحو في الكلام قصد الصواب فيه، واجتناب اللحن، وهو أقرب إلى الصواب من معنى التحريف الذي جاء في بعض مصادرنا(1).

أما في الاصطلاح فقد اختلفت تعريفات النحاة له، فقال ابن السراج (ت316هـ): «النحو إنما أريد به أن ينحو المتكلم إذا تكلم، وهو علم استخرجه المتقدمون فيه من استقراء كلام العرب حتى وقفوا منه على الغرض الذي قصده المبتدئون بهذه اللغة»(2)

ويركّز ابن السراج في تعريفه للنحو على غرض النحو، وهدفه الأساسي، وهو أن يتكلم المتكلم بالكلام الذي تكلم به العربي القح بسليقته دون خطأ، أو لحن، وربما عرّفه آخرون تعريفاً يتلاءم مع مجال دراسته، أو بحثه، بالإضافة إلى الهدف الأسمى له، كما فعل ابن جني (392هـ) في الخصائص؛ إذ قال: همو انتحاء سمت كلام العرب، في تصرفه من إعراب وغيره، كالتثنية والجمع، والتحقير، والتكسير، والإضافة والنسب، والتركيب، وغير ذلك؛ ليلحق من ليس من أهل العربية بأهلها في الفصاحة، فينطق بها وإن لم يكن منهم؛ وإن شذ بعضهم عنها رد إليهاه (3)

<sup>(1)</sup> البحث النحوي عند الأصوليين (24).

<sup>(2)</sup> الأصول في النحو (1/35).

<sup>(3)</sup> الخصائص، لابن جني (1/88)..

والنحو في بداياته كان واسع المجال، لم يكن مقتصراً على الإعراب والبناء وما يتعلق بهما، فقد كان يشتمل على مباحث الصرف، والبلاغة، والصوتيات، وربما الأدب، والشعر كما نجد في المؤلفات القديمة؛ ولذلك لا نجد تعريفاً له عند سيبويه في الكتاب، ولم تضق دائرته ومجال بحثه، إلا عند المتأخرين منهم، فعرّفه شهاب الدين الأبذي (ت860هـ) بأنه اعلم يعرف به أحوال أبنية كلام العربية إفراداً وتركيباً وهذا التعريف يجعل علم الصرف قسماً من النحو لا قسيماً له.

وعرّفه الفاكهي (ت972هـ) بأنه وعلم بأصول يعرف بها أحوال الكلم إعراباً وبناءًه وفي التعريف نوع من المزج بين أصول النحو، والنحو نفسه، وقد ناقش هذا المزج السيوطي (ت911هـ) في سياق تعريفات عدة؛ فالأصول هي الأقيسة والضوابط والطرائق التي يتوصل بها إلى النحو وأحكامه، وقد انفصل فيما بعد على أيدي علماء، كالسيوطي في الاقتراح متأثراً بعلم أصول الفقه، ومستفيداً من أسلوبه في التأليف والبحث.

ويمكننا القول بعد عرض تلك التعريفات أن النحو بدأ واسعاً، وهذا شأن العلوم في بدايات نشأتها حتى تكتمل، فتتباين الاهتمامات من الدارسين، فيبدأ الانفصال؛ انفصال بعض المباحث عن غيرها، ونحن لا نريد أن نطيل في تتبع هذه التعريفات، فليس ذلك موضوع بحثنا، فالنحو أو علم العربية، أو علم الإعراب \_ كما يحلو للبعض أن يطلقه عليه \_ تعريفاته كثيرة، كما ذكرنا ولكن تعريف ابن السراج في الأصول، وابن جني في الخصائص، من أدق تلك التعريفات؛ ولذلك اختاره السيوطي في الاقتراح، أما المتأخرون فقد قصروا النحو على تغير أواخر الكلم، والنحو قاشمل بكثير من حركات أواخر الكلم، النحو على تغير أواخر الكلم، والنحو قاشمل بكثير من حركات أواخر الكلم، والمؤلف،

<sup>(4)</sup> كتاب حدود النحو، شهاد الدين الأبّذي (24).

<sup>(5)</sup> كتاب حدود النحو، جمال الدين الفاكهي (62).

والشاعر، والخطيب، وما يفيده هؤلاء هو كل ما للعربية من أساليب الكلام وفنونه، (6).

وللنحو أهمية كبيرة في كثير من العلوم الإسلامية، ولا سيما العلوم الشرعية التي تعنى بالنص المقدس من كتاب أو سنة، فله وجوده الواضح، فهو الآلة التي بها تكتسب تلك العلوم، وقد أدرك تلك الأهمية النحاة والأصوليون أنفسهم؛ ولذلك فإننا لا نجد علماً في مسيس الحاجة إلى النحو كعلم أصول الفقه، مما حدا بالإمام الزمخشري في المفصل أن يقول: "ويرون الكلام في معظم أبواب أصول الفقه ومسائلها مبنياً على علم الإعراب، والتفاسيرُ مشحونة بالروايات عن سيبويه، والأخفش، والكسائي، والفراه، وغيرهم من النحويين البصريين والكوفيين والاستظهار في مآخذ النصوص بأقوالهم، والتشبث بأهداف فسرهم وتأويلهم، وتأويلهم،

ولكن اهتمام الأصوليين بآراء النحاة لا يعني عدم استقلالهم في كثير من الأراء، ولا سيما تلك التي تتعلق بالدلالة، ومما يدل على أهمية آراء الأصوليين اللغوية ما ينقله السيوطي في المزهر عن كثير من أئمة الأصول، مما يشير إلى أن لهم مشاركات لا يقلدون فيها النحاة (8)، بل يخالفونهم؛ لأن النحو لم ينشأ إلا في البيئة المفعمة بالحاجة إلى فهم نصوص القرآن والسنة، فالعلماء الذين اهتموا بالنحو لا ينتمون إلى هذا الحقل العلمي فحسب، وإنما لهم مشاركات في كثير من العلوم الأخرى، ومن بينهم علماء الأصول الذين ينقل مشاركات في كثير من العلوم الأخرى، ومن بينهم علماء الأصول الذين ينقل عنهم السيوطي، كأبي المعالي الجويني (ت878هـ)، والإمام الرازي (ت606هـ)، وابن الحاجب (ت646هـ)، وابن السبكي (ت771هـ)، والأسنوي (ت777هـ)، والزركشي (ت797هـ)، ولا أدل على أهمية دراسات الأصوليين اللغوية مما قاله أبو المعالي الجويني في البرهان: «وأما الألفاظ

<sup>(6)</sup> البحث النحوى عند الأصوليين (27).

<sup>(7)</sup> المفصل في العربية (1/22).

<sup>(8)</sup> انظر الزهر في علوم اللغة العربية (1/ 34 و39 و47 و61).

#### التركيب الشرطي في النمو والأمسول

فلا بد من الاعتناء بها، فإن الشريعة عربية، ولن يستكمل المرء خلال الاستقلال بالنظر في الشرع ما لم يكن رياناً (9) من النحو واللغة، ولكن لما كان هذا العلم فنا مجموعاً ينتحى ويقصد لم يكثر منه الأصوليون مع مسيس الحاجة إليه، وأحالوا مظان الحاجة على ذلك الفن، واعتنوا في فنهم بما أغفله أئمة العربية، واشتد اعتناؤهم بذكر ما اجتمع فيه إغفال أئمة اللسان، وظهور مقصد الشرع... (10).

## 2.1.0 تعريف أصول الفقه

أصول الفقه: مركب من كلمتين: (أصول) و(الفقه)، والأصول جمع، مفرده أصل، وهو ما يبنى عليه غيره.

والفقه: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، وأصول الفقه: طرقه على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال بها(١١).

وعرّفه الإمام الشوكاني (ت1250هـ) بأنه: "إدراك القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية (12)، ويبيّن الشوكاني أن استمداد علم الأصول يتم من ثلاثة أشياه: علم الكلام، وعلم اللغة العربية، والأحكام الشرعية (13)؛ فعلم الأصول إذن هو مجموعة القواعد والضوابط والطرق والأساليب لفهم النص المقدس، والتوصل إلى الأحكام الفقهية التي تتعلق بأعمال المكلفين، وقد بدأ علم الأصول منذ عهد الصحابة، فقد ورد أن يعلى بن منبه سأل عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ فقال: ما بالنا نقصر، وقد أمنا، وقال تعالى: ﴿إِنْ خِنْتُمْ أَنْ يَنْدِنَكُمُ الَّذِينَ كَثَرُوا ﴾ [النساء: 101]؟ فقال

<sup>(9)</sup> هكذا وردت في البرهان، والصواب: (ريان) بغير تنوين.

<sup>(10)</sup> البرحان في أصول الفقه (1/130).

<sup>(11)</sup> الورقات (18).

<sup>(12)</sup> إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (1/ 34).

<sup>(13)</sup> م ن، (1/ 34).

له عمر: تعجبت مما تعجبت منه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم؛ فاقبلوا صدقته» (14).

وهذه نظرة أصولية من الصحابة، فهم عرب كانوا يدركون أن للشرط مفهوماً يستمد من منطوقه، والمفهوم قسيم المنطوق، والمقصود به (القِيم الخلافية) للنص، وله ضوابطه وأحكامه.

واستدل الصحابة بألفاظ العموم في كثير من الأحكام الفقهية؛ مثل ما روي عن علي \_ رضي الله عنه \_ أنه قال: (لا يجوز الجمع بين الأختين وطئاً بملك اليمين، وقال: أحلتهما آية، وهي قوله تعالى: ﴿وَاللَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنِظُونَ ۚ اللَّهِ عَلَى الْحَدُونَ ۚ وَقَالَ: أَحَلَتُهُمْ فَإِنَّهُمْ فَكُوبِكِ ﴾ [المؤمنون: 5\_6]، وحرمتهما آية، وهي قوله تعالى: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَنْهُولًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: 23]؛ فوقعت المعارضة بينهما، وحرمة الوطء أصل فبقيت على ما كانت (15).

وما روي عن ابن عباس قال لعثمان بن عفان \_ رضي الله عنهم \_ حين رد ثلث الأم إلى السدس بالأخوين، قال تعالى: ﴿ فَإِن كَانَ لَهُۥ إِخْوَةٌ فَلِأَيْتِهِ ٱلسُّدُسُ ﴾ [النساء: 11]، والأخوان ليسا بإخوة في لسان قومك. قال: نعم، ولكن لا أستجيز أن أخالفهم فيما رأواه (16).

وهذا التفكير الأصولي المبكر كان منطلقه اللسان العربي؛ مما يدلك دلالة لا ريب فيها على تمازج النحو وأصول الفقه، وابتناء الأصول على مبادئ العربية وضوابطها وأسرارها.

ولعل أول كتاب في أصول الفقه وصل إلينا كتاب الرسالة للإمام

<sup>(14)</sup> البحر المحيط في أصول الفقه (4/ 47). وانظر القصة نفسها: المعتمد في أصول الفقه (1/ 142).

والمستصفى من علم الأصول (2/88).

<sup>(15)</sup> كتاب في أصول الفقه (123).

<sup>(16)</sup> كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام، البزدري (2/57).

#### التركيب الشرطي في النعو والأصول

الشافعي (ت204هـ) ثم تلته المؤلفات الأصولية المختلفة، وقد اتخذ التأليف الأصولي طريقتين أساسيتين هما:

الأولى: طريقة المتكلمين: وتسمى طريقة الشافعية؛ لأن أكثر العلماء الذين ألفوا عليها هم علماء الشافعية، وهؤلاء كانوا أميل إلى تحقيق القواعد وتهذيبها دون التعصب لمذهب بعينه، ومن أشهر كتب هذه الطريقة:

- \_ كتاب العمدة لأبي الحسين المعتزلي (ت436هـ).
  - ـ البرهان لأبي المعالى الجويني (ت478هـ).
- ـ المستصفى من الأصول للإمام الغزالي (ت505هـ).

الثانية: طريقة الحنفية أو الفقهاء: وهي تنطلق من الفروع الفقهية، وتتخذها أساساً لتعقيد القواعد الأصولية، ومن أشهر كتبهم:

- ـ الفصول في الأصول للجصاص (ت370هـ).
- ـ أصول شمس الأثمة السرخسي (ت428هـ).
  - \_ أصول أبي زيد الدبوسي (ت430هـ).
  - \_ أصول فخر الإسلام البزدوي (ت482هـ).

ثم توسطت هاتين الطريقتين طريقة ثالثة جمعت بينهما، ومن أشهر الكتب التي جمعت بين الطريقتين:

- \_ كتاب بديع النظام للساعاتي الحنفي (ت694هـ).
  - كتاب التوضيح لصدر الشريعة (ت747هـ).
- \_ كتاب مسلّم الثبوت لمحب الله بن عبد الشكور (1119هـ)، وهو أدقها. وجاءت فيما بعد كتب أصولية اتخذت نهجاً أساسه الأسلوب التحليلي النقدي المقاصدي، ومن أشهرها على الإطلاق:
- إعلان الموقعين للإمام المحقق شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت751هـ).
  - \_ كتاب الموافقات للإمام الشاطبي (ت790هـ).

وسنحاول في هذه الدراسة أن نجمع بين مختلف المؤلفات الأصولية التي تزودنا بالمادة العلمية اللازمة (17).

# 2.0 حدُّ الشرط

# 1.2.0 حدُّه عند النحاة

جاء في القاموس المحيط: الشرط إلزام الشيء، والتزامه في البيع ونحوه، والشريطة: مفرد، وجمعه: شروط، والشرط بالتحريك: العلامة، جمعه: أشراط (18).

وقد خلط كثير من العلماء بين الشرط بالتسكين، والشرط بالتحريك، فجعلوا الأول الثاني، قال الجرجاني: ووفي اللغة عبارة عن العلامة، ومنه أشراط الساعة ((19) وقد استدرك الشوكاني عليهم بأن الذي بمعنى العلامة بالتحريك لا بالتسكين ((20) ولعل النحاة هم أوائل من خلط بين المعنيين، وتابعهم في ذلك الأصوليون؛ ولذلك نجد ابن يعيش في شرح المفصل ينطلق من هذا المعنى، فيجعل الشرط هو الفعل الأول من قولنا: وإن تكرمني أكرمك؛ ومعنى الشرط عنده: العلامة والأمارة؛ فوجد الطرف الأول في التركيب الشرطي علامة على وجود جوابه، ومنه أشراط الساعة أي علاماتها (((21))) وكأن ابن يعيش يطلق الشرط على الطرف الأول من التركيب؛ لأن الثاني يسمى الجزاء أو الجواب، ولا يعرف الشرط تعريفاً محدداً كصنيع كثير من النحاة، ولعل عدم اهتمامهم بالتعريف يدل على أنه لا أهمية له عندهم؛ لأن الجانب الوظيفي لأدوات الشرط هو مجال بحثهم دون الاهتمام

<sup>(17)</sup> انظر للمزيد: أصول الفقه، وأصول الفقه الإسلامي.

<sup>(18)</sup> القاموس المحيط، مادة: ش رط.

<sup>(19)</sup> التعريفات (166).

<sup>(20)</sup> إرشاد الفحول (1/ 499).

<sup>(21)</sup> شرح المفصل (3/ 278\_279).

#### التركيب الشرطي في النعو والأصول

بالتركيب بمجمله، أو أنهم يقلدون إمامهم سيبويه في الكتاب؛ ولذلك تجدهم يغفلون الجانب الدلالي العام للتركيب الشرطي الذي يعد كتلة واحدة، تطلق شعاعاً دلالياً واحداً، ناهيك عن الدلالة السلبية التي أشار إليها تمام حسّان، والتي اهتم بها الأصوليون (22)، وقد عاب عبد السلام المسدي هذا المسلك على النحاة، فقال: •فإنا لا نكاد نجد عند النحاة تعريفاً متكاملاً للجملة الشرطية، ويعزى ذلك إلى غموض مفهوم الشرط عندهم (23)، وقد أثر هذا المسلك في بعض الذين اهتموا بجانب المصطلح النحوي كالأبّذي في حدود النحو.

وهذا لا يعني أن النحاة كلهم أغفلوا حدّ الشرط، كما ذهب إليه الدكتوران المسدي، والطرابلسي، وإنما كانت تعريفات النحاة للشرط تعريفات إجرائية تصف مكونات التركيب الشرطي، والوظيفة الأساسية له، حيث نجد الفاكهي في الحدود يعرفه قائلاً: قحد الشرط: هو تعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون أخرى (24) والتعريف ينص على أن الوظيفة الأساسية للتركيب الشرطي: هو الربط بين جملتين ربطاً بحيث لا تقع الثانية إلا بحصول الأولى التي تعد علامة بوجودها على وجود الطرف الثاني، فهذا التعريف يتضمن المعنى الذي أشار إليه ابن يعيش في شرح المفصل مستكملاً التعريف اللغوي السابق؛ حيث قال: قتدخل على جملتين، فتربط إحداهما بالأخرى وتصيرهما كالجملة؛ نحو قولك: إن تأتني آتك، والأصل: تأتني آتيك، فلما دخلت (إن) عقدت إحداهما بالأخرى، حتى لو قلت: إن تأتني؛ وسكت لا يكون كلاماً حتى تأتي بالجملة الأخرى، حتى لو قلت: إن تأتني؛ وسكت لا يكون كلاماً حتى تأتي بالجملة الأخرى،

وقبل أن نترك تعريف ابن يعيش لا بدُّ من الوقوف على:

<sup>(22)</sup> اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسّان (24).

<sup>(23)</sup> الشرط في القرآن الكريم في ضوء اللسانيات الحديثة (17).

<sup>(24)</sup> كتاب حدود النحو (87).

<sup>(25)</sup> شرح المفصل (8/ 82).

- أن تعريفه تعريف وظيفي بناء على الوظيفة الأساسية لحرف الجزاء، وهو يتفق مع تعريف الفاكهي وجماهير النحاة.
- أنه أطلق على كل طرف من طرفي التركيب الشرطي (جملة)، ولم يجعله كلاماً، إلا إذا اجتمعا.
- أنه وقع في تناقض حين فرّق بين (الجملة) و(الكلام)؛ لأننا سنلاحظ أنه جعلهما مترادفين؛ كالزمخشري (26)، وسيأتي في موضعه.

وفي تعريف الفاكهي السابق مصطلح آخر هو (التعليق) الذي يفرِّق بعض الأصوليين بينه وبين مصطلح الشرط، كما فعل السيوطي في الأشباه والنظائر في فروع فقه الشافعية (27)، إلا أن غالب استخدامات الأصوليين لهذا المصطلح في الربط الشرطي الذي يطلقون عليه (التعليق)، وأما عند النحاة فقد ارتبط مصطلح الرائعليق) بالربط الشرطي أحياناً، واستخدم المصطلح نفسه مع مصطلح آخر له علاقة بجانب وظيفي محدد، وهو (الإلغاء)، وسيأتي هذا التفريق في موضعه في الأسطر القادمة إن شاء الله.

ومن (التعليق) انطلق ابن مالك (ت672هـ) في وضعه حداً للشرط، ولكنه أضاف معنى جديداً إلى التعريف، وهو معنى (السببية) للشرط؛ فالجملة الأولى سبب لوجود الجملة الثانية، فالسببية للأولى، والمسببية للثانية، وهو معنى يناقشه الأصوليون مناقشة متعمقة، يقول ابن مالك: «ومن عوامل الجزم أدوات الشرط، وهي كلمات وضعت لتدل على (التعليق) بين جملتين، والحكم بسببية أولاهما، ومسببية الثانية، وهذا (التعليق) نوعان: ماض على ماض، وتعليق مستقبل على مستقبل على مستقبل.

ونلاحظ أن تعريفات النحاة تنصب على وصف طرفي التركيب الشرطي، والربط بينهما، وما يتعلق به من أثر الأداة الرابطة لهاتين الجملتين، وقد سلك

<sup>(26)</sup> المنصل في العربية (6)، شرح المنصل (1/46).

<sup>(27)</sup> الأشباه والنظائر في فروع فقه الشافعية (596).

<sup>(28)</sup> شرح التسهيل (3/ 386).

#### التركيب الشرطي في النعو والأصول

ابن السراج هذا المسلك العام للنحاة في عدم تعرضه لتعريف الشرط، فاكتفى بتوضيح أن التركيب الشرطي يتكون من فعل الشرط الذي يستلزم المكون الثاني، وهو الجواب، كالمبتدأ يستلزم الخبر، فما لم يأتِ بجواب لم يكن كلاماً في عرفهم (29).

ومما نلاحظه في آراء النحاة في كتبهم، أنهم لا يعقدون باباً للشرط، باعتبار أنه تركيب له وجوده في الجملة العربية، وأدائها للمعنى الكلي، وإنما يدخل الشرط عندهم في الباب الذي يعقدونه بـ (جوازم الفعل المضارع)؛ فيعددون هذه الجوازم، ووظائفها، وأنواعها، ودلالتها، وربما قسموها إلى قسمين رئيسين:

- \_ قسم يجزم فعلاً واحداً مثل: (لم، لما..).
- \_ قسم آخر يجزم فعلين، ويقصد به الأدوات الشرطية الجازمة.

والأداة الوحيدة التي تجزم فعلين هي (إنْ)، والأدوات الشرطية الأخرى، وهي الأسماء والظروف تضمنت معنى الشرط، وليست أدوات للشرط في الأصل، ويبررون ذلك بترددها بين الشرطية والمعاني الوظيفية الأخرى، وأثناء عرضهم لهذه الأدوات يعددون أدوات أخرى غير جازمة، وما فيها من خلال بينهم في وظيفتها ومعانيها، وهذه الطريقة جعلتهم \_ كما ذكرنا في بداية قولنا \_ يغفلون تحديد (الشرط)، واعتاضوا عنه بوصف لطرفي التركيب الشرطي، والعلاقة السبية بينهما، وزمن الفعل الذي يقع في مساق التركيب متأثراً بالأداة، والمعاني النحوية التي تفيدها (30)، وهذه المنهجية في درس التركيب الشرطي، والمعاني النحوية والدلالية متفرقة في كتبهم، لا يجمعها جامع، سوى الفكر العاملي، أو التقسيم الثلاثي المشهور.

وجعل بعض النحاة التركيب الشرطي قسيماً للاسمية، والفعلية ، والظرفية، متأثرين بعلماء الأصول والفقه وعلماء المعانى، وأرى أيضاً أن الذين لم يعقدوا

<sup>(29)</sup> الأصول (2/ 158).

<sup>(30)</sup> الغصول الخمسون (206\_207).

للشرط باباً مفرداً، يعد مسلكهم هذا نوعاً من القصور؛ ولذلك لا نجدهم يضعون حداً جامعاً مانعاً للشرط، ولم يحددوا أنواع الشروط إلا باعتبار قسميه من حيث الزمن، كما فعل ابن مالك في شرح التسهيل (31)، والسكاكي في مفتاح العلوم (32).

ومن جانب آخر نجد عالماً كابن الأثير (ت606هـ) يضع حداً للشرط يباين حدود العلماء، حيث لا يقف على الجانب الوظيفي لأداة الشرط من ربط بين جملتين، وإنما يتناول معنى لعله يقترب من المعاني الكلية، التي تعرّض لها البلاغيون والأصوليون، غير أنه جعل الشرط مدرجاً ضمن باب الجوازم، كصنيع أسلافه من النحاة إلا سيبويه في الكتاب، إذ يقول ابن الأثير في تعريف الشرط: «وهو معنى من معاني الكلام التي انقسم إليها، كالخبر، والاستفهام، والتمنى» (33).

وهذا التعريف \_ مع تميزه واختلافه عن التعريفات السابقة \_ يحمل في طيّاته إشكالات؛ منها: هل يدخل الشرط في الخبر؟ أم هو من قبيل الاستفهام؟ لأن الاستفهام لا اختصاص له، كما أنه لا اختصاص للشرط؛ لذا كانت النكرة في سياقهما مفيدة للعموم، ولا أرى أن الشرط من باب التمني.

ولدفع هذه الإشكالات فإننا نجد المؤلف قد عقد فصلاً من أحكام الشرط لم أجد له مثيلاً، فيما وقفت عليه من مراجع النحاة ومصادرهم، إلا ما كان من الرضي في شرح الكافية، بين فيه أن الشرط فيكون في المعاني التي ليست واجبة الوجود؛ لأن (إنْ) التي هي أمّ الباب موضوعها: أن يكون في الفعل مما يجوز أن يوجد، وأن لا يوجده (34).

وعلى هذا فإننا حين نقول:

إن قمتُ قمتُ ── التركيب صحيح

<sup>(31)</sup> شرح النسهيل (3/ 386).

<sup>(32)</sup> مفتاح العلوم (123، 240\_247).

<sup>(33)</sup> البديع في علم العربية (جـ1، مجـ2/ 625).

<sup>(34)</sup> م.ن.، (جـا، مجـ2/629).

#### التركيب الشرطي في النمو والأمسول

إن طلعت الشمسُ قمتُ — التركيب غير صحيح؛ إلا في حالات يقصدها المتكلم، كأن تكون خلف الغيم، فالمعاني التي يريدها إذن هي معاني الإبهام، وعدم الاختصاص بوقت محدد، أو مكان محدد، أو أشخاص محددين، وهذه المعاني تناولها الأصوليون في تحديدهم الشرط، وحديثهم حول معاني الأدوات وما ينبني عليها من اختلاف في الأحكام المختلفة، وسموه بـ (خطر الوجود).

# 2.2.0 حدُّ الشرط عند الأصوليين

قسم الأصوليون الشرط إلى أربعة أقسام باعتبار النوع، وهي:

- الشرط الشرعى، كالوضوء للصلاة.
  - الشرط العادي، كالسلم للصعود.
    - ـ الشرط العقلي، كالحياة للعلم.
- ـ الشرط اللغوي، مثل: إن دخلت الدار فأنت طالق.

والشروط الثلاثة، عدا اللغوي، تنضوي تحت الأحكام الوضعية التي تناظر الأحكام التكليفية، ولا بدَّ عند دراسة حد الشرط من توضيح هذه الأنواع؛ ولذلك فرق الزركشي، بين الشرط في اصطلاح المتكلمين، والشرط عند النحاة.

فالأول: «ما يتوقف عليه الشيء، ولا يكون داخلاً في الشيء، ولا مؤثراً فيه».

والثاني: في اصطلاح النحاة: ما دخل عليه أحد الحرفين (إن وإذا)، أو ما يقوم مقامهما من الأسماء والظروف الدالة على سببية الأول، ومسببية الثاني، وهو المراد هنا أعني اللغوي لا الشرعي والعقلي نحو: قوله تعالى: ﴿أَنْكِنُوهُنَّ مِنْ جَنْتُ سَكَنتُم مِن وُجْدِكُم وَلَا نُصْاَرُوهُنَ لِنُسْتِقُوا عَلَيْهِنَ وَإِن كُنَ أُولَاتٍ حَلْ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَ وَإِن كُنَ أُولَاتٍ حَلْ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَ وَإِن كُنَ أُولَاتٍ حَلْ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَ وَإِن كُنَ أُولَاتٍ حَلْ فَانَوْهُنَ لَيُورُونُونَ وَإِن تَعَاسَرُمُ حَقَى يَضَعَنَ حَلَهُنَ فَإِنْ أَوَلَاتٍ حَلْ فَاسَرُمُم فَي يَضَعَن حَلَهُنَ فَإِن الطلاق: 6]؛ فيتعلق الحكم بوجوده إجماعاً، وينتفي فَسَرُضِعُ لَهُو أَنْمَرُونِ وَإِن الطلاق: 6]؛ فيتعلق الحكم بوجوده إجماعاً، وينتفي

بعدمه عند القائلين بالمفهوم (35)، وفي حاشية نهاية السول أن الشرط الذي ينتفي الحكم بانتفائه هو الشرط العقلي والشرعي والعادي، وليس الشرط النحوي (36)، هذا قول الحنفية في مفهوم المخالفة.

ويرى ابن الحاجب أن الشرط اللغوي لا يصلح قسماً من الشرط الشرعي؛ لأن الشرط اللغوي العلامة، لا مدخول (إن وأخواتها) (37)؛ فكأن تسمية النحاة هذا التركيب المخصوص شرطاً نوع من التجوز، قال الأسنوي (ت775هـ): وقيل: تسمية (إن) حرف شرط اصطلاح، قلنا: الأصل عدم النقل (38)، ويقول في فواتح الرحموت: «وأما تسمية النحاة (مدخول إن وأخواتها) شرطاً فلصيرورته علامة على الجزاء، هذا وجه التسمية؛ إذ كثيراً ما يستعمل (إن) فيما لا يتوقف السبب بعده على غيره فهو علة موجبة، فيستلزم وجوده لوجوده، أي مدخول (إن) وجود المسبب، فهو علامة على الجزاء، لا نفيه لنفيه (39). ولعلنا مضى بالمثالين الآتيين:

ا \_ قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الْصَلَوْةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَالْبُلُكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا رُرُوسِكُمْ وَارْبُلُكُمْ إِلَى الْكَمْبَيْنُ وَإِن كُنتُمْ وَالْبُلُكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا رُرُوسِكُمْ وَارْبُلُكُمْ إِلَى الْكَمْبَيْنُ وَإِن كُنتُم بَنُكُمْ إِلَى الْمَالِدة: 6]؛ فهذا يعني أن الجنابة الطهارة، فربما يوجد الطهارة؛ ولكن لا يعني أن انتفاء الجنابة انتفاء للطهارة، فربما يوجد سبب آخر موجب للطهارة، ومن المثال نفسه يجب أن نعرف أن الجنابة شرط شرعي أصلاً ثبت بنص شرعي، وهو التركيب الشرطي الذي ربط بين الجملتين، فجعل الثانية تترتب على الأولى تراتباً في زمن الوجود مع السببية مع وجود الإرادة من المتكلم في الامتثال في الجزاء بعد

<sup>(35)</sup> البحر المحيط (4/ 37).

<sup>(36)</sup> نهاية السول في شرح منهاج الأصول، للبيضاوي (2/ 218).

<sup>(37)</sup> فوائع الرحموت بشرح مسلم الثبوت (1/354).

<sup>(38)</sup> نهاية السول (2/218).

<sup>(39)</sup> من، (1/354).

#### التركيب الشرطي في النمو والأصول

حصول الشرط، وهذا معنى قول الأصفهاني أن غالب استعمال الشرط اللغوي في السببية العقلية والشرعية (40).

# 2 \_ قول أحدهم لزوجته:

إن دخلت الدار فأنت طالق؛

فلو تأملناه، يظهر الفرق أنه لا توجد علاقة أصلاً بين (الدخول) و(الطلاق)، ولكن التركيب صير الجواب مترتباً على شرطه لا يتأخر عنه إذا وقع الشرط، ولا تتدخل فيه الإرادة لا من المتكلم ولا السامع، وهذا يناقض كلام الذين لم يجعلوا الشرط اللغوي سبباً؛ فالتركيب الشرطي له أثره الظاهر، فقد حصر سبب الطلاق في الدخول.

فالعرب إنما وضعوا باب الشرط لتخصيص الجزاء به (41)، وقد أدرك النحاة هذه السببية المنحصرة، كما أشرت سابقاً إلى كلام ابن مالك في شرح التسهيل، وقد بين ذلك الأصوليون أنفسهم في مواضع متعددة، ولا سيما في معرض تفريقهم بين الشروط المختلفة؛ فنقل الزركشي في البحر المحيط أن «الشروط اللغوية أسباب وفاقاً للغزالي والقرافي وابن الحاجب بخلاف غيرها من الشروط؛ ولهذا يقول النحاة في الشرط والجزاء بسببية الأول ومسببية الثاني، (42) فالفرق بين الشروط اللغوية والشروط الشرعية والعادية، أن هذه الشروط يلزم من عدمها العدم في المشروط، ولا يلزم من وجودها ولا عدم؛ فقد يوجد النصاب والحول في المال، ولا توجد الزكاة، وهما شرطان لها لوجود مانع النصاب والحول في المال، ولا توجد الزكاة، وهما شرطان لها لوجود مانع أخر كالدين، وأما الشروط اللغوية التي هي (التعاليق) على تعبير الأصوليين مثل: إن جئتني أكرمتك، فإنه متى وقع المجيء وقع الإكرام، وإن لم يكن مجيء لم يكن ثم إكرام.

ومصطلح الشرط يطلق عند الأصوليين الما بالاشتراك أو الحقيقة في واحد

<sup>(40)</sup> يان المختصر (2/ 300).

<sup>(41)</sup> البرحان (1/ 308).

<sup>(42)</sup> البحر المحيط (3/ 329).

والمجاز في البواقي أو بالتواطؤ؛ إذ بينهما قدر مشترك وهو مجرد توقف الوجود على الوجود، ونفيه فيما عدا ذلك (<sup>(43)</sup>؛ أي أنه هناك قدر مشترك بين الأنواع المختلفة للشروط؛ لذلك جاز لها تعريف واحد.

وقد جاء الإمام الزركشي (44) بأمر ينماز به الشرط اللغوي عن أنواع، الشروط الأخرى، وهذا الأمر يتمثل في: إمكان التعويض، والإخلاف، والبدل؛ فلو قلت:

إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثاً، ثم قلت: أنت طالق ثلاثاً؛ فهذا بدل عن الطلاق المعلق فيقع ثلاثاً بالإنشاء، أو تقول: إن رددت عبدي فلك هذا الدرهم، ثم تعطيه الدرهم؛ فتخلف الهبة استحقاقه إياه بالرد، أنها لا تقبل شيئاً مما مضى بيانه، لأنها ثابتة بنصوص شرعية.

وقد ارتبط حدًّ الشرط عند الأصوليين بما سموه بـ (خطر الوجود) والذي أشرنا إليه قبل قليل، وذكره ابن الأثير في البديع، ويقصدون به التردد بين الكينونة وعدمها؛ فقال فخر الإسلام البزدوي في حديثه عن (إن): "إنه الأصل في هذا الباب، وضع للشرط، وإنما يدخل على كل أمر معدوم على خطر، وليس الكائن لا محالة تقول: إن زرتني أكرمُك، ولا يجوز: إن جاه فد أكرمك، وأثره أن يمنع العلة عن الحكم أصلاً حتى يبطل التعليق (46). ويستفاد من ذلك أن التركيب الشرطي يتعلق بالمستقبل إلا ما كان لبعض أدواته، وأن التركيب الشرطي مقيد للعلة المؤثرة من الوقوع؛ ولذلك عدّه الفقهاء من التركيب اللفظية المتصلة)، وقد أدرك النحاة هذه الوظيفة للتركيب الشرطي، ونجد ذلك في دراستهم لأدوات الشرط ووظائفها ومعانيها، وزمن

<sup>(43)</sup> من، (3/ 329).

<sup>(44)</sup> م ن، (3/ 229\_330).

<sup>(45)</sup> انظر: شرح التلويح على التوضيح لمنن التنفيح في أصول الفقه (1/222ـ223)، التوضيح على التنفيح (1/222).

<sup>(46)</sup> كثف الأسرار عن أصول فخر الإسلام، البزدري (361\_362).

#### التركيب الشرطي في النمو والأصول

الفعل في سياق الشرط، ومن ذلك ما جاء في مفتاح العلوم فقد جعل الأصل في (إن) «الخلو عن الجزم بوقوع الشرط كما يقول القائل: إن تكرمني أكرمك، وهو لا يعلم أتكرمه أم لا؟ فإذا استعملت في مقام الجزم لم تخل من نكتة... (47) إلا أنهم لم يفصلوا تفصيلات الأصوليين؛ إذ لا يترتب على ذلك أحكام لديهم، ومع ذلك فإننا نجد أصولياً كالكمال بن الهمام يعترض على القائلين بأن يرتبط مفهوم الشرط بما أسموه بـ (خطر الوجود) فقد يكون الشرط فيما كان مقطوعاً به (48).

وممن اعتنى بتحديد الشرط وتعريفه، الإمام الغزالي، الذي تابعه في تعريفه فئام من الأصوليين، وحد الشرط عنده: «ما لا يوجد المشروط دونه ولا يلزم أن يوجد عنده (49)، وتبعه في هذا التعريف العلامة السبكي (771هـ)، فجعل الشرط «ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته (50).

والتعريفان فيهما إشكالات، منها:

- أنهما يركزان على الطرف الأول من الشرط، فيجعلانه أصلاً، وهو ما سمّاه الجلال المحلي بـ (صيغة الشرط)، ويقصد به، كما وضحه العلامة البناني في (الحاشية)، الجملة من أداة الشرط وفعله؛ إذ يتم بها التخصيص لا الأداة فقط(13).
- انهما يتناولان الأنواع الأخرى للشرط، مع أنهم لا يريدون من الشرط هنا
   إلا الشرط اللغوي الذي يعد من المخصصات اللفظية المتصلة.

علماً بأن التعريفين السابقين يتناولان صيغة الشرط (أداة + فعل الشرط)

<sup>(47)</sup> مفتاح العلوم (240).

<sup>(48)</sup> فواتح الرحموت (1/228).

<sup>(49)</sup> شرح مختصر المنتهى الأصولي (3/ 58).

<sup>(50)</sup> شرح الجلال المحلي على من جمع الجوامع، للسبكي (2/ 30-31).

<sup>(51)</sup> حاشية البناني (2/30).

فقط دون التركيب بشكله العام، وقد بين البناني في الحاشية أن الشرط اللغوي، هو الجزء الأول من التركيب، مثل قولنا: إن دخلت الدار من قولنا: أنت طالق إن دخلت الدار؛ لأن أهل اللغة وضعوا هذا التركيب ليدل على أن ما دخلت عليه (إن) هو الشرط (العلامة)، والآخر المعلق عليه هو الجزاء، وهذا صنيع ابن يعيش في شرح المفصل في تعريفه الذي سقناه في بداية حديثنا عن حد الشرط عند النحاة، فقد جعل الطرف الأول علامة على وجود الثاني؛ وعلى هذا يجب أن يخرج الشرط اللغوي من التعريفين السابقين، وهذا مشكل من المشكلات التي نجدها في كتب الأصوليين في استخدام مصطلح الشرط وحدّه، وتقسيمهم للشرط باعتبارات عدة، ثم وضعهم تعريفاً واحداً لكل الأنواع.

ولعلنا نستطيع أن نخرج من الإشكال بتوضيح الآتي، كما جاء عند البناني نقلاً عن التفتازاني (ت792هـ):

أولاً: «يطلق الشرط على ما يتوقف عليه الشيء، وعلى ما علّق عليه، أخكم بالتوقف عليه أم لا؟ وكلاهما شائع في عرف الشرع، والشرط في العرف العام ما يتوقف عليه وجود الشيء» (52).

وقد نقلنا من قبل اصطلاح المتكلمين والنحاة في البحر المحيط، وبينهما اختلاف واضح، علماً بأن الأداة المخصوصة للشرط قد تدخل على ما كان علة للجزاء مثل: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود؛ فالشمس علّة للنهار، أو معلولاً نحو: إن كان النهار موجوداً فالشمس طالعة؛ فالسبية في المثالين سبية عقلة.

والأصوليون في باب المخصصات يريدون الشرط النحوي أو اللغوي كما يطلقون عليه غالباً في كتبهم، وهم لا يقصدون التركيب بكامله، وإنما يريدون الطرف الأول الذي يحمل معنى السببية، وهذا النوع من الشروط لا تكون ضمن العقلى، ولا الشرعى، أو العادي، والسبب محصور في (صيغة الشرط)،

<sup>(52)</sup> حاشية العلامة البناني (2/ 30)، وانظر شرح المنتهى الأصولي، عضد الدين الأيجي (3/ 58).

وهي (فعل الشرط)، أو (الفعل + الأداة)، وتسمية المجموع من الأداة ومدخولها شرطاً، إنما هو باعتبار الدلالة لا على أن المدخول شرط.

ولما كانت الشروط اللغوية عند كثير من علماء الأصول أسباباً \_ كما أشرنا سابقاً \_ فإنه لا غبار أن يطلق الشرط على أنواع كثيرة من الشروط، ويوضع حد واحد لها كما فعل الغزالي، والسبكي، فالتعريف الذي اعتاد الأصوليون على الأخذ به، تعريف بالأعم وقد أجازه الأقدمون منهم (53).

ثانياً: من مشكلات الحد الذي وضعه السبكي هو قيده الثالث للتعريف: (لذاته) ويقصد به مقارنة الشرط لـ (السبب) و(المانع) وهما يختلفان عن الشرط بأنواعه وأقرب الشروط إلى (السبب) الشرط اللغوي، فإن قارن الشرط السبب فإن الشرط لا تأثير له، وإنما التأثير للسبب، وإذا قارن المانع فهذا يعني أن تأثير المنع للمانع، لا لانتفاء الشرط.

ومع ذلك كله؛ فإننا نرى أن الأصوليين يطلقون تعريف الشرط على جميع الأنواع؛ واللغوي يختلف عن الشرعي والعقلي؛ فالأول: يوجد المشروط بوجوده، وينتفي بانتفائه، أما الآخران فإن كل واحد منهما ينتفي المسمى بانتفائه ولا يوجد بوجوده؛ فنتيجة الانتفاء واحدة، ولكن نتيجة الوجود مختلفة؛ ولذلك لما رأى الأصوليون \_ مع جهودهم المعروفة في دراسة التركيب الشرطي وأثره في الأحكام الفقهية والأصولية \_ الفرق بين الشروط الأخرى، والشرط اللغوي وعدم انتظامه في تعريف واحد مع الأنواع الأخرى؛ فإن المحققين منهم اختاروا تعريف النحاة للشرط؛ لأن (المفهوم) و(المنطوق) إنما يتعلقان بالشرط النحوي، لا الشروط الأخرى، بل يريدون التركيب الشرطي الذي يحصر السببية النحوي، لا الشروط الأخرى، وإنما جل اهتمامه بالشرط في عرف النحاة والذي المتكلمين، ولا يقف عنده، وإنما جل اهتمامه بالشرط في عرف النحاة والذي حده: «ما دخل عليه أحد الحرفين: (إن، وإذا) أو ما يقوم مقامهما من الأسماء والظروف الدالة على سببية الأول، ومسببية الثاني، وهو المراد هنا أعني

<sup>(53)</sup> حائبة البناني (2/ 31).

اللغوي، لا الشرعي، ولا العقلي، فيتعلق الحكم بوجوده إجماعاً، وينتفي بعدمه عند القائلين بالمفهوم (54).

ويبدو من التعريف تأثر الزركشي بالنحاة، حيث جعل (إن) أصلاً للشرط، وما سواه يتضمن معناه، وزاد أنه أضاف إلى (إن) (إذا)؛ ليبين ما بينهما من الإبهام والتحقيق، ونص على حرفية (إذا) وهي طريقة الأصوليين؛ إذ لا يعتمدون أحياناً مصطلحات النحاة، أو ربما استخدموا مصطلحاً على مسميين، أو نوعين من الكلمات من باب التغليب.

وممن قرر أن الشروط اللغوية أسباب الإمام القرافي، حيث يقول: «من الشروط اللغوية أسباب يلزم من وجودها الوجود، ومن عدمها العدم؛ فإن قوله: إن دخلت الدار فأنت طالق، يلزم من دخولها الدار الطلاق، وهذا هو حقيقة الشرطه (55).

ويعني ذلك أن (السبية) هي الوظيفة الأساسية للتركيب الشرطي، وقد يخرج التركيب عنها، ولكن إذا التزم التركيب بها، فإن تعريف السبب هو الذي ينطبق على الشرط اللغوي.

وقد غلّط الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين الأصوليين الذين حكموا على الشروط بأنواعها حكماً واحداً، فقال: «والتحقيق أن الشروط اللغوية أسباب عقلية، والسبب إذا تم لزم من وجوده وجود مسببه، وإذا انتفى لم يلزم نفي السبب مطلقاً لجواز خلف سبب آخر، بل يلزم انتفاء السبب المعين عن هذا المسبب (56).

ونستنتج مما سبق:

ان تعریفات النحاة للشرط كانت إجرائیة، تصف طبیعة التركیب الشرطی؛
 من حیث مكوناته، وارتباط أجزائه.

<sup>(54)</sup> البحر المحيط 4/37).

<sup>(55)</sup> الغروق (2/ 144).

<sup>(56)</sup> إعلام الموقعين (2/ 240).

#### التركيب الشرطي في النمو والأمسول

2 - أن تعريفات الأصوليين تناولت حقيقة الشرط، وهم مع تصنيفهم للشروط إلى: شرعية، وعقلية، وعادية، ولغوية وقعوا - أحياناً - في الخلط بينها؛ لذلك فإن المحققين منهم ارتضوا تعريف النحاة للشرط كما فعل ابن القيم، والقرافي، وغيرهما.

#### 3.0 الجملة الشرطية

# 1.3.0 الجملة حدُّها وموقع الشرطية منها عند النحاة

سنلقي الضوء في هذا المبحث على عدة تعريفات للجملة عند النحاة؛ لنصل إلى علاقة الجملة بالكلام اصطلاحاً، وإلى علاقة الجملة الشرطية بأنواع الجمل الأخرى، من حيث استقلالها أو عدمها.

عرّف الشريف الجرجاني الجملة بأنها: «عبارة عن مركب من كلمتين، أسندت إحداها إلى الأخرى، سواء أفاد، كقولك: زيد قام، أو لم يفد، كقولك: إن يكرمني، فإنه جملة لا تفيد إلا بعد مجيء جوابه؛ فتكون الجملة أعم من الكلام مطلقاً» (57).

وفرّق بعض النحاة بين مصطلح (الكلام) ومصطلح (الجملة)، فالأول مستقل بالفائدة، والثاني قد يستقل، وقد لا يستقل، وممن رأى الترادف في الاصطلاح بينهما، الزمخشري، وابن يعيش، حيث يعرّف الزمخشري (الكلام) بأنه: «المركب من كلمتين، أسندت إحداهما إلى الأخرى، وذاك لا يتأتى إلا في اسمين، كقولك: زيد أخوك، وبشر صاحبك، أو في فعل واسم، نحو قولك: ضرب زيد، وانطلق بكر، وتسمى الجملة (58).

وعرّفه ابن يعيش بأنه: «كل لفظ مستقل بنفسه، مفيد لمعناه، ويسمى الجملة، نحو زيد أخوك وقام بكره (39).

<sup>(57)</sup> التعريفات (106).

<sup>(58)</sup> المفصل في العربية (6)، وانظر: شرح المفصل (1/ 44-45).

<sup>(59)</sup> شرح المفصل (1/44).

وفي الوقت الذي ساوى فيه الزمخشري، وابن يعيش بين (الكلام) و(الجملة)؛ خالف الأبذي مفرّقاً بينهما، قائلاً: قحد الكلام: قول مفيد لذاته، وترادفه الجملة عند قوم؛ والصحيح أنها أعم منه، بل قِيل إنه الصواب، وعليه فحدها: القول المركب من فعل مع فاعله، أو المبتدأ مع خبره (60).

ومن التعريفات السابقة نستنتج الأتى:

- ان كلاً من الجملة والكلام مركب تركيباً إسنادياً.
- 2 \_ أن (الجملة) لا ترادف (الكلام) عند بعض النحاة كما لاحظنا من تعريف الجرجاني، والأبدّي، وترادفه عند البعض كما هو الحال عند الزمخشري.
- 3 ان ابن يعيش أضاف قيد الاستقلال ليتميز (الكلام) عن (الجملة)،
   وظاهر كلامه يدل على الترادف بين المصطلحين.
- 4 أن (الجملة) أعم من (الكلام)؛ لأن كلاً من طرفي التركيب الشرطي جملة، ولكن ليس شيء منها مفيداً بعد دخول الأداة وسلب الاستقلال بالدلالة لهما.

ولو رجعنا إلى كتاب سيبويه لوجدناه عبر بالتركيب بـ (المسند والمسند اليه)، وعبر بالإفادة بقوله: (العما ما لا يغني واحد منهما عن الآخر، ولا يجد المتكلم منه بدأه (61)؛ فعدم الاستغناه عن جزء من التركيب يعني أن الفائدة لا تتم إلا بذلك الجزء.

وأرى أن سيبويه، جعل (الجملة) أعم من (الكلام) وفاقاً للجرجاني في تعريفه الآنف الذكر، والأبّذي ومن وافقهم؛ وذلك في بابه الذي عقده لاستقامة الكلام وإحالته، فكل الأمثلة تدل على أنها مركبات مستقيمة، ولكن بعضها يخلو من الفائدة، وهذا يعني أن (الجملة) أعم من (الكلام) عند سيبويه، وأقد أشار ابن مالك في شرح التسهيل إلى أن سيبويه لا يطلق مصطلح (الكلام) إلا

<sup>(60)</sup> حدود النحو (62ـ63).

<sup>(61)</sup> الكتاب (1/ 48).

#### التركيب الشرطي في النمو والأصول

على الجمل المفيدة (62)، وهذا يعني أن مصطلح (الجملة) يطلق على المركبات الإسنادية، سواء أكانت مفيدة أم غير مفيدة، لتنقسم إلى ثلاثة أنواع:

- 1 \_ المركب تركيباً إسنادياً، وهو مقصود لذاته (مستقل الدلالة).
- 2 \_ المركب تركيباً إسنادياً، وهو مقصود لغيره (غير مستقل الدلالة).
  - 3 \_ المركب تركيباً إسنادياً، ولكنه لا يحمل معنى جديداً مفيداً.

فأين تندرج الجملة الشرطية في الأنواع الثلاثة التي أوضحناها؟ وللإجابة عن هذا التساؤل، لا بدَّ من توضيح مكوّنات التركيب الشرطي من خلال المعادلة الآتية:

الأداة الشرطية الرابطة + جملة الشرط + جملة الجواب = الجملة الشرطية

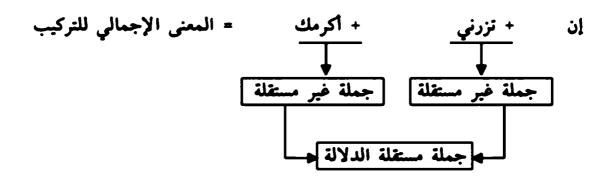

ومن ثم نستطيع القول إن التركيب الشرطي يتكون من طرفين:

الأول: جملة الشرط، وهي جملة مكتملة الأركان، مستقلة الدلالة في الأصل، مسلوبة الدلالة المستقلة بدخول أداة الشرط عليها.

الثاني: جملة الجواب، وهي جملة فعلية في الأصل، أو جملة غير صالحة للشرطة مقترنة بالفاء، وهي مستقلة الدلالة في الأصل، وهي جملة تابعة لجملة الشرط مسلوبة الدلالة المستقلة بدخول أداة الشرط على الجملتين، والعاملة فيهما.

ولما دخلت الأداة الرابطة، والتي تحمل معنى غير معجمي، ونقصد بهذا

<sup>(62)</sup> شرح التسهيل (1/13).

المعنى النحويُّ العام (الوظيفة الشرطية)؛ سلبت الجملة الأولى استقلالها الدلالي، وربطت مصيرها بالجملة الثانية (جملة الجواب أو الجزاء)، فأصبح التركيب الشرطي بكامله جملة مستقلة الدلالة باعتبار معناها الإجمالي؛ وعلى ذلك فهل يكون التركيب الشرطي جملة مستقلة قائمة بنفسها باعتبار دلالته، أم هو جملة تابعة لإحدى الجملتين: الاسمية أو الفعلية؟

إن الجملة الشرطية تختلف شكلاً ومضموناً عن الجملتين الاسمية والفعلية، ولو عقدنا موازنة بين الجملتين (الفعلية)، و(الاسمية) و(الجملة الشرطية) سنجد:

- ان الجملة الاسمية والفعلية ترتبطان ارتباط إسنادياً دون الحاجة إلى أداة رابطة كالتركيب الشرطى.
- 2 أن الجملة الشرطية تضم جملتين (مركب) غير مستقلتين بعكس الجملة الاسمية مثلاً فإن مكوناتها مفردتان في شكلها البسيط، والمفرد: هو ما لا يدل جزؤه على جزء معناه، والمركب: ما دل جزؤه على جزء معناه بتعبير الأصوليين.

ولو علنا إلى أداة الشرط التي هي من مكونات التركيب الشرطي؛ ولكي نمعن النظر في مسألة الخلاف بين النحاة أنفسهم؛ وبينهم وبين الأصوليين حول استقلال التركيب الشرطي؛ لوجدنا أن لها دوراً أساسياً؛ حيث إن «كل جملة في الفصحى على الإطلاق تعتمد في تلخيص العلاقة بين أجزائها على الأداة» (63) وهذا الدور الأساسي لا يستند فقط إلى الوظيفة النحوية، وإنما يستند جنباً إلى جنب إلى المعاني النحوية العامة كما يسميها الدكتور تمام حسان (64) والتي أشار إليها البلاغيون وابن الأثير، وسيأتي بحث الوظيفة النحوية والدلالية للأداة الشرطية في موضعه بإذنه تعالى.

والنحاة الذين نظروا إلى التركيب الشرطي باعتباره جملة غير قائمة بنفسها،

<sup>(63)</sup> اللغة العربية معناها ومبناها (123).

<sup>(64)</sup> من، (36).

وإنما هي في جانب الاسمية، أو الفعلية، جعلوا ذلك باعتبار الجزاء، فإذا كان الجزاء جملة فعلية، أو اسمية فالتركيب جملة الجزاء جملة فعلية، أو اسمية فالتركيب جملة اسمية، وهكذا في التصنيف البلاغي إلى النوعين: الخبري والإنشائي، علما بأن الأصوليين لا يجعلون التركيب الشرطى غالباً من باب الإنشاءات.

وقسم الزمخشري في المفصل الجملة إلى أربعة أنواع وهي: الفعلية، والاسمية، والظرفية، والشرطية، ومثّل لكل نوع من أنواع الجملة بمثال يوضحه، وذلك عند حديثه عن وقوع الخبر جملة للجملة الكبرى (65)، والجملة عنده \_ كما مرّ \_: «كل كلام مستقل قائم بنفسه (66)؛ فهي ترادف \_ كما سبق \_ الكلام من حيث الفائدة، والاستقلال، وهذا التقسيم معزو إلى أبي علي كما بين ابن يعيش، والسيوطي.

وابن يعيش \_ وإن تابعه في ترادف (الجملة) و(الكلام) اصطلاحاً \_ يخالفه في التقسيم الرباعي للجملة، ويعتقد أن هذا الخلاف لفظي؛ لأن الجملة عنده جملتان: فعلية واسمية، لا ثالث لهما، والجملة الشرطية والظرفية من قبيل الجملة الفعلية.

ولو نظرنا إلى الجملة الشرطية من باب الاستقلال والفائدة لوجدنا أنها كتلة واحدة، لا تتم الفائدة فيها \_ كما جاء في تحليلنا في بداية الحديث \_ إلا باكتمال طرفيها؛ ولذلك نجد الجملة الشرطية تكتفي برابط واحد يعود إلى المبتدأ، باعتبار أنها كتلة واحدة، مع أنها تتكون من جملتين، وقد أوقع ابن يعيش نفسه في تناقض حينما سمّى كلاً من الشرط والجزاء جملة، ولا تتم الفائدة بواحدة منهما دون الأخرى.

وممن عارض جعل التركيب الشرطي قسماً مستقلاً، ابن هشام في مغني اللبيب (67)؛ حيث يرى التقسيم الثلاثي، مع أن الجملة الشرطية أوضع من

<sup>(65)</sup> المفصل في العربية (24).

<sup>(66)</sup> شرح المنصل (1/ 171-172).

<sup>(67)</sup> مغني الليب (2/ 376\_380).

الظرفية التي يجعلها ابن هشام جملة مستقلة، وهو ممن يرى أن (الجملة) أعم من (الكلام)، ولا شك أنه عند القول بعدم الفائدة التامة لـ (لجملة) أحياناً لا بدّ من القول بعمومها، وخصوص (الكلام)؛ إذ لا يطلق اصطلاحاً إلا ما تتم به الفائدة.

وجدير بالذكر أن ابن هشام أورد تقسيماً آخر للجملة العربية، وهو انقسامها إلى (كبرى) و(صغرى)، وبما أن التركيب الشرطي يتكون من جملتين اثنتين؛ فهل يصح اندراجها تحت الكبرى، و(جملة الجزاء) تحت الصغرى؟

ومن ذلك كله يتبين أن لدينا أربعة تقسيمات للجملة العربية:

- ا تقسيم ثنائي مشهور يجعل الجملة نوعين: فعلية واسمية.
- 2 ـ تقسيم ثنائي يجعل الجملة أيضاً نوعين ولكن كبرى، وصغرى، وقد نص عليه ابن هشام في المغنى.
- 3 وتقسيم ثلاثي يزيد على الجملتين: الاسمية والفعلية الجملة الظرفية،
   وهذا تقسيم ابن هشام في (المغني).
  - 4 وتقسيم رباعي يزيد عليها الشرطية، وهو المشهور عن الزمخشري.

ولكن تبقى في القضية إشكالية لاحظتها حين الرجوع إلى الزمخشري في المفصل؛ فقد أورد هذا التقسيم الرباعي في باب الخبر يقع جملة؛ فتتعدد هذه (الجملة) إلى الأنواع الأربعة، لا عند استقلال (الجملة) بنفسها (68)؛ عليه، فإنني أرى أن تسميته هذه الجمل جملاً من باب التجوز، وإلا سيقع في تناقض باعتبار الاستقلال، وباعتبار الترادف بين (الجملة) و(الكلام) حسب مذهبه.

ولكن التقسيم الثنائي إلغاء للمعنى النحوي العام والدلالة العامة للتركيب الشرطي، ولا سيما عند من تابع الزمخشري في العلاقة بين (الجملة) و(الكلام).

<sup>(68)</sup> المفصل في العربية (24).

### 2.3.0 الجملة، والجملة الشرطية عند الأصوليين

قد وقفنا على اختلاف النحاة حول (الجملة)، و(الكلام)، واستقلالها عن الجملتين: الاسمية، والفعلية، والآن سنقف على آراء الأصوليين، فإن لهم في القضية نظراً مستقلاً أحياناً، وتابعاً لآراء النحاة أحياناً أخرى؛ ولكي نحيط بآرائهم بشكل يجعلنا نكون رؤية واضحة، لا بد من الوقوف على المصطلحات: (المفرد)، (المركب)، (الكلام)، (الجملة) عند الأصوليين.

فالمفرد: هو الذي لا يدل جزؤه على جزء معناه (69)؛ فإذا قلت: فرس، فإنه لا شيء من أحرف الكلمة يدل على معنى، وأما المركب: فهو ما دل جزؤه على جزء معناه، سواء أكان التركيب إسنادياً أم غيره (70).

والملاحظ أنه لا توجد مشكلة عند الأصوليين في تفريقهم بين: (المفرد)، و(المركب)، ولكن الإشكال يتمثل في التفريق بين المصطلحين: (الكلام)، و(الجملة)، والاختلاف الذي يظهر عن تعريفات النحاة.

فالكلام عند الأصوليين يطلق بالاشتراك على:

- 1 \_ المعنى القائم بالنفس، أي: الكلام النفسى.
- 2 \_ الأصوات المتقطعة المسموعة، وهي المعبرة عما في النفس.

والمعنى الأول ليس مجال بحث أصول الفقه، وإنما مجاله أصول الدين، وهو: وإن تناوله الأصوليون أحياناً فإنما لأمر يستدعيه البحث، أما الثاني، وهو: (الأصوات المتقطعة المسموعة) فيعرّفه الأمدي بأنه: «ما انتظم من الحروف المسموعة المتواضع على استعمالها، الصادرة عن مختار واحده (٢١).

وفي التعريف عناصر لا بدُّ من استرجاعها، وهي تتلخص في الآتي:

1 \_ التميُّز بين أصواتها، فالحاء تتميز عن الخاء.

<sup>(69)</sup> الإبهاج في شرح المنهاج (1/207)، إرشاد الفحول (1/98).

<sup>(70)</sup> م ن، (1/ 207)، إرشاد الفحول (1/ 98).

<sup>(71)</sup> الإحكام في أصول الأحكام (1/98)، المحصول (1/55)، إرشاد الفحول (1/80)، نفائس الأصول (1/187).

- 2 \_ وجود الجماعة اللغوية التي تواضعت على تلك اللغة، وهو يستدعي المعانى إزاء الكلمات.
- 3 \_ أن تتم الفائدة من متكلم واحد، ولكن يعد ما يخرج منه كلاماً وإن لم تتم الفائدة.
  - 4 \_ أن يصدر الكلام باختيار المتكلم؛ لأنه يعبر عن ضميره، وحاجاته.

وهذا التعريف مشهور نقله عن أبي الحسين البصري المعتزلي صاحب (المعتمد)<sup>(72)</sup>، ويقتضي أن تكون الكلمة المفردة كلاماً، ويخرج ما لو قال أحدهم لزوجته: أنت، فأكمل آخر: طالق، يخرج ذلك أن يكون المعنى المركب منهما مقصود الأول.

ومن جانب آخر يعد هذا التعريف مخالفاً لتعريف النحاة؛ حتى قال الإمام الرازي في المحصول: «والنحاة أجمعوا على فساد ذلك، وقالوا: إن لفظ (الكلام) مخصوص بالجملة المفيدة، ونقلوا أيضاً فيه نصاً عن سيبويه، وقول أهل اللغة في المباحث اللغوية راجح على قول غيرهم؛ (73).

ويرى القرافي شارح المحصول بأنه لا يوجد تعارض بين تعريف الأصوليين، وتعريف النحاة، من حيث إن الأول (الأصولي) لغوي، والأخير (النحوي) اصطلاحي (<sup>74)</sup>، وقد رأينا أن الكلام المنقول عن سيبويه ظاهره يدل أنه لا يرى الترادف بين (الكلام)، و(الجملة)، كما يراه صاحب المحصول (<sup>75)</sup>؛ ولذلك اعترض عليه القرافي بأنه عرّف (الكلام) بالأخص، ويعني به (الجملة)، وهو خلاف ما يرى القرافي؛ ف (الجملة) أعم من (الكلام) في ظاهر أقوال النحاة (<sup>76)</sup>.

<sup>(72)</sup> المحصول (1/55).

<sup>(73)</sup> المحصول (1/56).

<sup>(74)</sup> نفائس الأصول (1/ 193).

<sup>(75)</sup> المحصول (1/57).

<sup>(76)</sup> نفائس الأصول (1/194).

وممن يوافق النحاة الذين قالوا بالترادف بين (الكلام) و(الجملة) السهالوي في فواتح الرحموت؛ فالجملة عنده هي: المركب الذي يصح السكوت عليه؛ لأنه يفيد فائدة تامة، ويتقوم باسمين، أو باسم وفعل<sup>(77)</sup>، وهذا القول يوافق رأي الزمخشري، وابن يعيش في ظاهر مذهبه.

وعرّف ابن الحاجب (الجملة) بأنها: •ما وضع لإفادة نسبة ا<sup>(78)</sup>، أي أنه لإعطاء ما يطلب فيها من تعيين أحد طرفيها بعينه، ولا يتأتى إلا في اسمين، أو في اسم وفعل<sup>(79)</sup>، وهو قول النحاة، فالجملة عندهم: مركب إسنادي.

على أننا نجد أصولياً كابن قاوان يفرّق بين المصطلحين: (الكلام)، و(الجملة)؛ حيث يقول: "والفرق بين (الجملة) و(الكلام) أن (الجملة): ما يتضمن الإسناد الأصلي، سواء أكانت مقصودة لذاتها أو لا، كالجملة التي هي خبر المبتدأ، والشرطية بدون الجزائية، أو العكس، و(الكلام): ما تضمن الأصلى وكان مقصوداً لذاته،، وكل كلام جملة، ولا ينعكس (80).

وعليه فإن الطرف الأول من التركيب الشرطي ليس كلاماً، ولكنه جملة، ولكن التركيب بأكمله كلام لأنه مقصود بذاته، وكلاهما يتضمن إسناداً، وكلام ابن قاوان يتقاطع إلى حد بعيد مع مذهب ابن هشام في مغني اللبيب في تقسيمه الثنائي.

ويرى الإمام الرازي أن التركيب الشرطي جملة مستقلة، كالاسمية، والفعلية، فقد جعل الجمل ثلاثاً:

- 1 \_ الجملة الاسمية ك (زيد قائم).
  - 2\_ الجملة الفعلية ك (قام زيد).

<sup>(77)</sup> فواتح الرحموت (1/152).

<sup>(78)</sup> شرح مختصر المنتهى الأصولي (1/ 464).

<sup>(79)</sup> عن، (1/ 464).

<sup>(80)</sup> النحنينات (152).

المركبة من جملتين، وهي الشرطية، مثل: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود<sup>(81)</sup>.

واعترض عليه القرافي بأن جملة القسم مركبة من جملتين وليست شرطاً، أو جملة قائمة بنفسها (82)، ونخلص من ذلك كله إلى:

- ال يوجد ترادف بين (الكلام)، و(الجملة)؛ لأن الترادف يفضي إلى التناقض؛ حيث الاتفاق بفائدة الكلام، واستقلاله، وانعدامهما أحياناً في الجملة؛ لوجود جمل في العربية يطلق عليها اسم (الجملة) اتفاقاً، ولا تقتضى فائدة مستقلة، كالطرف الأول، أو الثانى من التركيب الشرطى.
- 2 أن (الكلام) يتسم بـ (الفائدة)، و(القصدية)، كما نص الفريقان، و(القصدية) تقتضي ـ كما هو واضع عند الأصوليين ـ أن يصدر من متكلم واحد، وقد يطلق المتكلم جملة ولا يقصد معناها، فلا تكون كلاماً؛ لأنه يريد المعنى العام نتيجة التضام بين الجملتين، كالتركيب الشرطى.
- 3 \_ عند إطلاق الترادف بين (الكلام)، و(الجملة)، فإنه يضطرنا إلى القول أحياناً بالتجوز؛ لانعدام الفائدة، والاستقلال، والقصد في بعض الجمل.

<sup>(81)</sup> المحصول (1/57).

<sup>(82)</sup> نفائس الأصول (1/94).

## الفصل الأول

# الدراسة النحوية لأدوات الشرط بين النحاة والأصوليين

## 0.1 نمهيد

عند دراسة الشرط وأدواته، نجد أنفسنا ملزمين بالوقوف عند مصطلحات بعينها، كالاسم، والحرف، والأداة والظرف؛ لعلاقتها بتلك الأدوات؛ لأن النحاة والأصوليين، صنفوا الأدوات على أساس هذه المصطلحات، ولا بدّ من الوقوف أيضاً على أهم المشكلات المصطلحية عند استخدام تلك الأدوات، وما مدى الدقة التي التزموا بها عند استخدامها؟

درس النحاة أدوات الشرط في باب جوازم الفعل المضارع، وقل من أفرد باباً للجزاء مثلما فعل سيبويه في الكتاب، كما درست هذه الأدوات مبعثرة في الكتب التي عني أصحابها بدراسة حروف المعاني، كابن هشام في المعني، والمالقي في رصف المباني، وتعد هذه الطريقة في دراسة الشرط وأدواته مشكلة كبيرة، كما يشير تمام حسان، وكثير من الدارسين، وقد أحسست بذلك عند تتبعى لهذه الأدوات ومعانيها ووظائفها.

أما الأصوليون فقد درسوا الشرط وأدواته في أبواب عدة، مثل: المبادئ اللغوية، أو معاني الحروف، وفي الأبواب التي يعقدونها للمفاهيم، وأبواب الخصوص، والعموم، وقد درسها الفقهاء في كتب الفروع في أبواب متعددة منها: النكاح، والطلاق، والعتاق، والأيمان.

ومعرفة الباحث لهذه الأبواب، وطريقتهم، في دراسة الشرط له أهمية كبيرة للوصول إلى نتائج مرضية، مع الفهم لعباراتهم وطرائق عرضهم.

## 1.1 مصطلحات تصنيف الأدوات بين النحاة والأصوليين

### 1.1.1 مصطلحات التصنيف وأدوات الشرط عند النحاة

في هذا المبحث سيتم الوقوف على مصطلحات: (الحرف)، و(الاسم)، و(الأداة)، و(الكلمة)؛ لأن الفريقين صنفوا الأدوات على أساسها، وسوف نتناول في هذا المبحث المصطلحات السابقة.

ولن نقف طويلاً على تعريفات النحاة والاختلاف بينها لهذه المصطلحات، وقد نسهب قليلاً في تعريف مصطلح (الحرف)؛ لأنه المصطلح الأساسي الذي يطلقه النحاة والأصوليون في تصنيف الأدوات، أو الأكثر دوراناً في كتبهم عند تصنيفها.

ومصطلح (الكلمة) يتضمن: (الاسم)، و(الفعل)، و(الحرف)؛ لأن الكلمة تصدق على كل واحد من الأقسام الثلاثة باعتبار الاصطلاح؛ فهي كل قول مفرد<sup>(1)</sup>.

ومصطلح (الاسم) هو قسيم (الفعل)، و(الحرف)؛ فهو إذن أحد أجزاء (الكلم)، وقد عرّفه الزمخشري بأنه: «ما دلّ على معنى في نفسه دلالة مجردة الاقتران» (2).

وكما أن مصطلح (الكلمة) يجمع بين (الاسم)، و(الحرف) فإن مصطلح (الأداة) كذلك تنضوي تحته الأسماء والحروف التي تستخدم للجزاء، والاستفهام، أو غيرهما من الأساليب العربية التي تفتقر للربط بين أجزاء التركيب إلى أداة للمعانى النحوية العامة.

شح الأشعوني (1/8-10).

<sup>(2)</sup> شرح المفصل (1/ 48).

وأما الحرف في اللغة: فهو الطرف من الشيء، وقد ورد في القرآن الكريم بهذا المعنى، قول تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن بَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَسَابَهُ خَيْرٌ الْطَأَنَ بِهِذَا المعنى، قول تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن بَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَسَابَهُ خَيْرٌ الْطُيانُ اللَّهِينُ لِي اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ومعنى «على حرف» أي على شك أو على انحراف أو على طرف من الدين لا في وسطه (1) فالحرف ضد الوسط والتعمق، وهو عند الصوفية: الحقائق البسيطة من الأعيان (4) والحرف حرفان: حرف مبنى، وحرف معنى (5) والأخير عند النحاة ما دلّ على معنى في غيره، فلا يستقل بالدلالة، فهو قسيم الاسم والفعل، وقد وضعت العرب الحروف للدلالة على المعاني النحوية، ولوظيفة الربط في الجملة العربية؛ فهي الأصل في بابها وما سواها من الأسماء والظروف، فإنها فرع ضمّن معناها، وعلى هذا فمعنى الحرف معنى نحوي وليس معنى معجمياً (6)، وهذا معنى تعريفهم السابق، والمعنى الذي يقصدونه في التعريف هو المعنى المعجمي التركيبي، فلا يدل عليه الحرف، أما المعنى النحوي أو الوظيفي ففي المسألة خلاف بين النحاة والأصوليين.

ولو عدنا إلى مصطلح (الحرف) لوجدنا سيبويه في الكتاب<sup>(7)</sup>، أفرد للجزاء باباً صنف فيه الأدوات إلى:

الأول: الأسماء المحضة: (من، ما، أيهم).

والثاني: الأسماء الظروف: (أي حين، متى، أين، أني، حيثما).

<sup>(3)</sup> اللباب في علوم الكتاب (ج14/ نفسير سورة الحج، الآية: 11).

<sup>(4)</sup> التعريفات (116).

<sup>(5)</sup> حروف المعاني وعلاقتها بالحكم الفقهي، دياب عبد الجواد عطا، ط2، دار المنار، القاهرة \_ مصر، 2000م (6).

<sup>(6)</sup> اللغة العربية معناها ومبناها (125).

<sup>(7)</sup> الكاب (3/ 64\_72).

الثالث: الحروف: (إن، إذما).

ولكنه لا يسلم أحياناً من إطلاق مصطلح (الحرف) على جميعها؛ إلا أن طريقته تبقى متميزة ورائدة في دراسة التركيب الشرطي وأدواته، وقد كان إطلاق هذا المصطلح، عند تصنيف الأدوات عند القدماء، من الفريقين، أمراً معتاداً لا مشكلة فيه، إذ يريدون تغليب الحروف على باقي الأدوات من الأسماء والظروف؛ لأن الأصل في المعاني النحوية العامة، والربط بين أجزاء التركيب، هو الحرف، لا الاسم، ولا الظرف.

ومن قدماء النحاة الذين صنفوا الأدوات، متأثراً بصاحب الكتاب ابن السراج في الأصول، بيد أنه لم يلجأ إلى التغليب الذي فعله سيبويه، ولكنه درسها في جوازم الفعل، مقسماً إياها إلى ثلاثة أقسام، منطلقاً من الأصل (إن) أم الأدوات، فكأن العرب لم تضع في لغتها للشرط أداة غيرها، فإذا جاءت أداة أخرى فإنها تنوب عن (إن)، وعلى هذا فلها ثلاثة أحوال(8):

- 1 \_ أن تكون ظاهرة بنفسها في التركيب، كقولنا: إن تأتني آتك.
  - 2 \_ أن تختفي وتحل محلها أداة أخرى.
  - 3 \_ أن تحذف بالكلية وفي الكلام دليل عليها.

عليه؛ فإن التركيب الشرطي تكون فيه الأداة أصلية، أو تختفي؛ ليحل محلها إما أداة أو أسلوب آخر؛ كالأمر، والاستفهام، فيدل دليل على تضمنها معنى الشرط كوجود الجواب:

<sup>(8)</sup> الأصول (2/ 158\_163).

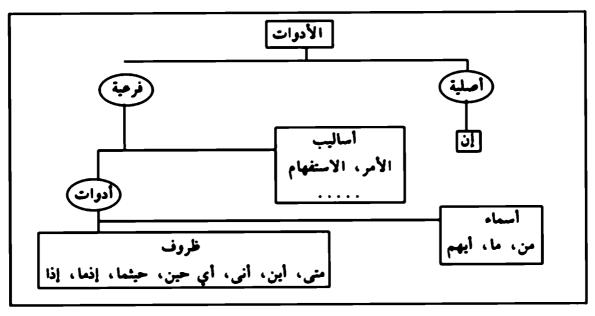

شكل (1) تصنيف ابن السراج لأدوات الشرط

واستخدم ابن يعيش في شرح المفصل مصطلح (العوامل)؛ إلا أن تصنيفه للأدوات تصنيف السابقين من أثمة النحو؛ فلم يعتصم من التغليب الذي اعتاده القدماء، وكانت دراسته لهذه الأدوات قريبة من دراسة ابن السراج في الأصول<sup>(9)</sup>، وزاد ابن يعيش أن العلة في جعل (إن) أمّ الباب، أنها تستعمل ظاهرة ومضمرة، ويحذف بعدها الشرط، ويقوم غيره مقامه، وأسلوب التفريع والتأصيل للأدوات أسلوب قديم مارسه المحدثون في تقسيم (المورفيم)، إلى أصلي وفرعي.

وممن سلك المسلك نفسه في تقسيم الأدوات مستخدماً مصطلحي: (الحرف)، و(الاسم) ابن الأثير في البديع (١٥)؛ فجاءت الأدوات عنده أحد عشر اسما، تنقسم إلى قسمين:

- 1 \_ الأسماء المحضة: من، ما، مهما، أي.
- 2 \_ الظروف: أين، أنى، متى، أي حين، أينما، حيثما، إذما، إذاما. أما الحروف فلا يندرج تحتها إلا (إن) وحدها، ونلاحظ أن جمهور النحاة

<sup>(9)</sup> شرح المفصل (3/ 378).

<sup>(10)</sup> البنيع في العربية (جدا/مجـ2/ 625).

الذين تناولناهم بالدرس يجعلون (إذما) ظرفاً ولا يدرجونها تحت الحروف، ونلاحظهم أيضاً أنهم يستبعدون (لو، ولولا، ولوما) عن بابهم الذي يدرسون فيه أدوات الجزم؛ لأمرين:

الأول: أنها ليست من الجوازم.

الثاني: أنها تخالف في معانيها حقيقة الشرط الذي يقتضي الإبهام والاستقبال، وإن اقتضت جملتين.

ومما نلاحظه أيضاً، أنهم لم يجدوا مشكلة في إطلاق مصطلح الحرف على كافة الأدوات، إذا أحوجهم ذلك؛ إلا أن المتأخرين من النحاة والأصوليين لم يرتضوا هذا الخلط؛ فجاء مصطلح الأداة الذي أشرنا إليه قبل قليل، وممن استخدمه من النحاة ابن مالك في شرح التسهيل، والسيوطي في همع الهوامع.

والأداة: كلمة تربط بين جزأي الجملة (المسند والمسند إليه)، أو بينهما وبين الفضلة، أو بين جملة وجملة كأدوات الشرط<sup>(11)</sup>، وهي مبنى تقسيمي يؤدي معنى التعليق، وهو أشهر أنواع التعاليق في العربية الفصحى عند الدكتور تمام حسان<sup>(12)</sup>.

وقد قسم ابن مالك أدوات الشرط تقسيماً استفاد منه كثير من الدارسين المحدثين، نوجزه بالرسم البياني (13) الآتي:

<sup>(11)</sup> قاموس المصطلحات اللغوية والأدية (24).

<sup>(12)</sup> اللغة العربية معناها ومبناها (123).

<sup>(13)</sup> شرح التسهيل (3/ 385\_392).

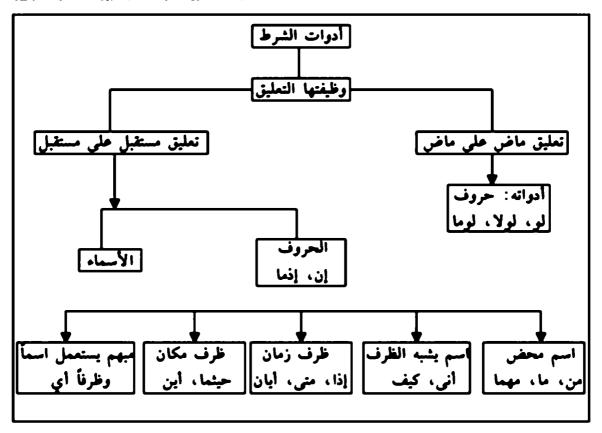

شكل (2) تصنيف ابن مالك لأدوات الشرط

ونلاحظ أن تقسيم ابن مالك للأدوات إلى أنواعها، بدأ بوظيفتها من دلالة التركيب الشرطي على زمن الفعل في سياقه، ولم يخصص للتعليق في الماضي سوى أداتين هما: (لو) و(لولا)، وبقية الأدوات كلها تعلق المستقبل بالمستقبل، ولا يقصد بالماضي أو المستقبل الزمن الصرفي، وإنما يقصد الزمن المستفاد في التركيب بمجمله، وقد نجد أدوات أخرى تؤدي وظيفة أدوات الشرط ولكنها لم تدرج في باب الأدوات السابقة، مثل: (لما) التي تدل على وجوب شيء لوجوب غيره (١٥)، وهذا يؤكد تبعثر قضايا التركيب الشرطي في ثنايا كتب النحاة دون جمع لشتاتها في باب واحد.

والسيوطي ممن وظّف مصطلح الأداة في تعداده لأدوات الشرط(15)، وهي:

<sup>(14)</sup> شرح النسهيل (3/417).

<sup>(15)</sup> همم الهوامع (2/48هـ481).

(إن، ما، من، مهما، متى، أيان، حيثما، أين، أنى، أي، إذما، كيف، لو، لولا، لوما، أما).

وسلك ابن كمال باشا<sup>(16)</sup>، مسلكاً آخر لعله يختلف عن مسالك الأولين، فقد قسّم أدوات الشرط إلى بابين مختلفين: الأول درس فيه الأدوات التي اندرجت تحت جوازم المضارع، مقسماً إياها إلى ظروف: (أين، حيث، إذما، متى، أنى، مهما)، وغير ظروف: (من، ما، أي).

الثاني (17): باب حروف الشرط (إن، لو، لولا، أما)؛ حيث مال إلى التركيز على العوامل النحوية دون المعانى العامة والإجمالية للجملة العربية.

وممن استخدم مصطلح (الكلمة) مع استخدامه لمصطلح (الأداة) الرضي في (شرح الكافية)، وهو مصطلح أكثر استخدامه الأصوليون؛ ليخرجوا من مغبة الخلط بين المصطلحات الذي يعد خرقاً في منهج الدراسات النحوية، وأرى أن من استخدم مصطلح (الكلمة) تأثر بآراء الأصوليين، وقد أشرنا إلى بعض الأصوليين في صدر حديثنا الذين آثروا استخدام (الكلمة)، ومما يزيد اعتقادنا ثقة أن ابن الحاجب صاحب (الكافية) من الأصوليين النحاة؛ فهو صاحب المختصر المشهور في أصول الفقه.

وردت قضایا الشرط وأدواته مبعثرة عند الرضي تبعاً لشیخه ابن الحاجب؟ حیث تناول الأدوات (۱۵): (إن، مهما، إذما، حیثما) في باب عقده للشرط، وترك الكثیر غیرها، وتطرق إلى الشرط وعلاقته بالكنایات في بابها، كما تطرق إلى إعراب بعض الأسماء في الباب الذي خصه لـ (كم) (۱۹) كما درس بعض الأدوات ووظائفها، مثل: (إذ، إذا، لو، إن، كلما، أین، أنى، أن، متى، كیف، لما) في باب عقده لدراسة الظروف (20)، والرضى ممن استبعد (لو،

<sup>(16)</sup> أسرار النحو (235).

<sup>(17)</sup> م ن، (304).

<sup>(18)</sup> شرح الكانية (4/89).

<sup>(19)</sup> من، (4/ 96).

<sup>(20)</sup> م ن، (4/ 106\_187).

لولا، لوما) فلم يدرسها ضمن أدوات الشرط لقناعته أنها تخالف حقيقة الشرط، وإن اقتضت جملتين (21).

ومما سبق نلمس أن اختلافات النحاة في دراسة أدوات الشرط تكمن في الآتى:

- 1 \_ تصنيف الأدوات إلى أسماء وظروف وحروف.
- 2 \_ الاختلاف الاصطلاحي عند التصنيف من استخدام (الحرف، الكلمة، الأداة، العوامل..).
  - 3\_ الاختلاف في عدد الأدوات.

## 2.1.1 مصطلحات التصنيف وأدوات الشرط عند الأصوليين

تناولنا تصنيف النحاة لأدوات الشرط إزاء مصطلحات بعينها كرالاسم)، و(الحرف)، و(الأداة)، و(الكلمة)، والآن نقف على مناقشات الأصوليين لمصطلحات التصنيف وما يرتبط بها من أدوات، ولا بد من الإشارة إلى أن الأصوليين تختلف نظرتهم إلى أدوات الشرط؛ لذلك لم يهتموا بكل الأدوات، وإنما كان اهتمامهم بتلك التي كثر دورانها في الكتاب والسنة، أو تلك التي تتعلق بألفاظ العقود، والأنكحة، والطلاق، والعتاق، وواعتنوا في فنهم بما أغفله أئمة العربية، واشتد اعتناؤهم بذكر ما اجتمع فيه إغفال أئمة اللسان وظهور مقصد الشرع والشرع المناه الشرع الشرع الشرع الشرع المناه المناه المناه الشرع المناه المناه المناه المناه المناه الشرع المناه المنا

لقد أدرك الأصوليون أهمية الأداة في بناء الجملة العربية، ومن الأهمية بمكان في هذا الجانب أن نشير إلى ما جاء عند واحد من أكابر الأصوليين المتكلمين، وهو أبو المعالي الجويني (ت478هـ)، فقد نص صراحة على وظيفة الأداة وإن عبر بمصطلح الحرف، فقال: قوالحروف صلات بين الأسماء والأفعال، وهي كلها مبنية (23).

<sup>(21)</sup> البديم في العربية (جـ ا/ جـ 2/ 625).

<sup>(22)</sup> البر حان (1/ 130).

<sup>(23)</sup> البرحان (1/136).

وبدأ الجويني بتقسيم الأدوات إلى أربعة أقسام باعتبار الدلالة والإعراب على النحو الآتى (24):

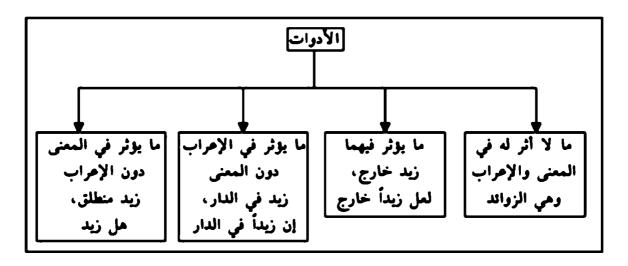

شكل (3): تقسيم الإمام الجويني للأدوات باعتبار التأثير في الشكل والدلالة

ومن خلال المخطط السابق الذي يوضح تصنيف الجويني للأدوات نستطيع أن نطرح هذين التساؤلين:

- 1 ـ أين تقع أدوات الشرط حسب تصنيف الجويني للأدوات؟
  - 2 \_ هل اتبع الجويني هذا التقسيم في دراسته للأدوات؟

والجويني ـ مع أهمية تصنيفه للأدوات ـ يغفل جانب الأثر الدلالي للأداة في التركيب، مما يعد ثغرة واضحة في دراسته لها؛ لقناعة قد استقرت في أذهان كثير من الباحثين أنه لا يوجد مبنى إلا وله أثر في الدلالة، ولا سيما في القرآن الكريم الذي يتسم بأعلى درجات الفصاحة والبلاغة نظماً ومعنى، هذا من جانب، ومن جانب آخر، لو دققت النظر في المخطط لوجدت أن الجويني جعل (لعل) من المؤثرات في الإعراب والمعنى، وجعل (إن) من المؤثرات في الإعراب دون المعنى، ويبدو لي أن في تصنيفه نوعاً من الاضطراب.

وأما فيما يتعلق بالسؤال الثاني؛ فإننا نجده لا يتبع ذلك التقسيم للأدوات،

<sup>(24)</sup> من، (1/136).

وإنما يسردها كلها دون تصنيف لها حسب وظائفها أو دلالتها؛ فقال: «ثم لا أجد بدأ من ذكر معاني حروف كثيرة الدوران في الكتاب والسنة» (25)، وجاء بهذه الحروف على حد تعبيره: «ليستقل بها من لم يحط بالعربية» (26)، ولا يتقيد الجويني في عرضه للأدوات بمصطلح محدد، وإنما يعرض الأدوات، ويبين وظائفها ومعانيها، ويبين ما إذا كانت الأداة اسماً أو ظرفاً أو حرفاً.

وأدوات الشرط التي أوردها في (البرهان) هي: (ما، لو، لولا، من، إذن، أي)، إلا أنه في الأداة الأخيرة (أي) لم يبيِّن أنها للشرط، واكتفى بأنها جزء مما تضاف إليه، وأنها من أعمها في باب التأويلات (27).

ومن الأصوليين الذين اعتنوا بأدوات الشرط الإمام الأسمندي (ت552هـ) من الحنفية، وقد عقد باباً للحروف وظّف فيه مصطلحين: (الحرف)، والكلمة)، وعرّف (الحرف) تعريفاً يتفق وتعريف الجويني فقال: «والحرف ما اتصال فائدة بفائدة، كقولنا: رأيت زيداً وعمراً» (28)، ونلاحظ أنه جمع الأدوات تحت مصطلح (الحرف)، ولكنه يطلق أثناء الدراسة مصطلح (الكلمة) إذا كانت الأداة اسماً أو ظرفاً؛ فكانت أدوات الشرط عنده كالآتي (29):

(إن، إذا، إذاما، متى، متى ما، كل، كلما، من، كما).

ونلاحظ أنه جعل (إذا) أداة و(إذاما) أداة أخرى، وفعل ذلك مع (متى)، وللحظ أنه جعل (إذا) أداة و(إذاما) أداة أدوات الشرط، وهو صنيع كثير من الأصوليين؛ لأنها من صيغ العموم والإبهام عندهم ولدخول الفاء في تركيبها مثل:

## كلُّ امرأة أتزوجها فهي طالق؛

ف (هي طالق) جواب وجزاء عندهم للطرف الأول (كل امرأة)، وهو على

<sup>(25)</sup> البرحان (1/136).

<sup>(26)</sup> م ن، (1/136).

<sup>(27)</sup> م ن، (1/ 139هـ146) وانظر: ص 341.

<sup>(28)</sup> بذل النظر في الأصول (38).

<sup>(29)</sup> من، (50).

(خطر الوجود)؛ أي متعلق بالمستقبل مبهم مثل: (أي امرأة)، متردد بين أن يكون، أو لا يكون.

ويعود الأسمندي إلى دراسة بعض أدوات الشرط في الفصل الثالث الذي خصص لألفاظ العموم، فأدخل فيها (أي) التي أغفلها في حروف المعاني، وعامة الأصوليين لا يلتزمون بعدد الأدوات التي يدرسونها في باب الحروف عند دراستهم لها في أبواب العموم والخصوص؛ إذ يعد هذا الباب من أهم الأبواب الأصولية.

وكما يلحظ على النحاة، في توزيع الأدوات، وقضايا التركيب الشرطي في مختلف الأبواب والفصول يلحظ على الأصوليين المسلك نفسه، فلو كان ترتيب هذه القضايا على أساس الجملة العربية، وبنائها، ومعانيها التحليلية والتركيبية لكان أجدى في استثمار النصوص الشرعية لاستنباط الحكم الشرعي، إلّا أن الأصوليين يتعمقون في دراسة التركيب الشرطي، وتأثير أدوات الشرط في النكرات، أو الأفعال، من حيث الدلالة الزمنية، وما يتعلق بها من عموم وخصوص، ويدرسون التراكيب الشرطية، ولا سيما في باب العموم، بشكل يجعلهم رواداً في هذا المجال.

وكما نجد التفاوت الواضح بين الأصوليين في تعداد الأدوات، فقد يدخلون منها ما ليس منها عند النحاة مثل (كل)، فإننا نجد آخرين منهم قد يخرج ما كان منها عند جماهير الفريقين، كما فعل القرافي (ت684هـ) في شرح التنتيح؛ فالأدوات عنده هي: (إن، ما، أي، من، إذا، كلما، متى، حيث)، وليس منها: (لو، ولولا)؛ مخالفاً بذلك صاحب المحصول؛ لأنها ليست للشرط عنده، وإنما لربط جملة بأخرى؛ فأشبهت الشرط من هذا الوجه (30)، ولكنه يعود لدراسة هذه الأدوات كعادة الأصوليين في الباب السادس (13)، ولم يصنفها إلى أسماه، وحروف، وإنما أطلق عليها مصطلح (الحرف)، ودرس الأدوات

<sup>(30)</sup> شرح نتغيج الفصول (107\_109).

<sup>(31)</sup> من، (259\_261).

أيضاً في الباب التاسع الذي خصصه للشروط، وأضاف على الأدوات السابقة: (كيفما، أنى، مهما)، وكل ذلك يؤكد تبعثر قضايا الشرط في كتبهم.

ومن أوسع كتب الأصوليين المتكلمين البحر المحيط للزركشي (ت794هـ) الذي عنون الباب الذي تناول فيه الأدوات بـ (أدوات المعاني)، بين فيه أهميتها بالنسبة للفقيه؛ إذ على اختلاف معانيها تختلف الأحكام (32)، ولكنه في هذا الباب عدّد ما عنّ له من الأدوات دون تصنيف لها، على الرغم من استخدامه لمصطلح (الأداة)، وهو نوع من التفكير المصطلحي المتقدم عند الأصوليين، وأغلب الظن أنه أفاده من النحاة، أو المناطقة.

وقد أورد الزركشي الأدوات دون ترتيب بينها من حيث الوظيفة، وإنما اعتمد ترتيباً شكلياً لا يتناسب وتطور الفكر النحوي؛ حيث بدأ بالأدوات الأحادية، ثم الثنائية وهكذا، وهو ترتيب لا علاقة له بالوظيفة والدلالة، والأدوات عنده كالآتى:

(إن، لو، لولا، من، ما، إذا، كيف، كلما، إذن، متى).

وممن أضاف (كلا) إلى أدوات الشرط الإمام البخاري (ت730هـ) من الحنفية في شرحه الأصول فخر الإسلام، وقد درسها في بابين:

الأول: ألفاظ العموم تناول فيه (من، كل، كلما، أي) وناقشها مناقشة دقيقة سوف نتعرض لها في المبحث المخصص للعموم والإبهام (33).

الثاني: باب حروف الشرط، وهي: (إن، إذا، إذما، متى، كل، كلما، من، ما) (34)، وانتبه البخاري إلى إشكالية المصطلح عند فخر الإسلام، فاعتذر له بقوله: «أي من باب حروف المعاني حروف الشرط، أي كلمات الشرط، أو ألفاظ الشرط، وتسميتها حروفاً باعتبار أن الأصل فيها كلمة (إن)، وهو حرف، وهو الأصل في هذا الباب؛ لأنه اختص بمعنى الشرط ليس له معنى سواه، (35)،

<sup>(32)</sup> البحر المحيط (2/ 253).

<sup>(33)</sup> كنف الأسرار (2/ كـ46).

<sup>(34)</sup> من، (361/2).

<sup>(35)</sup> م ن، (2/ 361).

وفي هذا التعليل نظر؛ ولذلك تعقبه السعد التفتازاني (ت792هـ) بقوله: اظاهر كلام فخر الإسلام ـ رحمه الله تعالى ـ أن أسماء الظروف وكلمات الشرط من حروف المعاني، ولا يخفى أنه تجوز وتغليب، ولا ضرورة في حمل كلام المصنف عليه عليه عليه .

ووافق البخاريُّ القرافيُّ فليست (لو، لولا، كيف) من أدوات الشرط عندهما؛ لأنها دالة على الشرط مجازاً، والتركيب المربوط بها على هيئة التركيب الشرطي، وليس شرطياً على الحقيقة، والأغرب من ذلك أن البخاري درس (كم) بين أدوات الشرط، وهذا الصنيع يربطنا بصنيع الرضي من النحاة، الذي جعل أدوات الشرط كلها من الكنايات؛ لأنها مبهمة (37).

وقبل أن نوجز الأدوات التي اتفق عليها الفريقان، وتلك التي اختلفوا فيها، نعود إلى أهم مصطلح من مصطلحات تصنيف أدوات الشرط؛ هو مصطلح (الحرف) على الرغم من أن الأدوات غالبيتها من الأسماء لا الحروف، وأرى أن العلماء من الفريقين الذين التزموا مصطلحاً واحداً يجمع النوعين، ك (الكلمة) أو (الأداة) كانوا أقرب إلى الصواب من الذين لجأوا إلى التغليب؛ فأطلقوا مصطلح الحرف على جميعها.

وينبغي أن نقف على اعتراضات الأصوليين لمعنى (الحرف) الوظيفي، واستقلالية هذه الكلمة بها أو عدمها؛ فقد اعترض ابن الحاجب (38) على تعريف النحاة للحرف، ووجه اعتراضه أنه إذا كان المقصود المعنى التركيبي فالاسم والفعل لا يدلان عليه، أما إذا كان المقصود المعنى الإفرادي فإن الحرف يدل على معناه الإفرادي؛ إلا أن الواضع لم يجِزُ استخدام الحرف دون متعلقه، ولو أطلقت من لسانك حرفاً من حروف المعاني مفرداً لتبادر إلى ذهنك معناه النحوي، كابتداء الغاية، أو الاستفهام، أو الشرط، ولو لم يكن كذلك لما صح

<sup>(36)</sup> التلويح على التوضيح، سعد الدين التغتازاني (1/ 222).

<sup>(37)</sup> شرح الكافية (3/ 227\_228) تع/أحمد السيد أحمد.

<sup>(38)</sup> مخصر المنتهى الأصولي (1/659).

التعليق والنظم الذي بناه عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز، فإن العمليات العقلية العليا، لا تتم دون الإدراك لمعنى الحرف مجرداً عن التركيب أو كقاعدة نحوية محفوظة لدى المتكلم للغة بعينها، بغض النظر عن صوابه أو خطئه.

وقد ردّ القاضي العضد الأيجي في شرحه على (المنتهى) رأي ابن الحاجب، إذ قال: «الحرف وضع باعتبار معنى عام، وهو نوع من النسبة؛ كالابتداء والانتهاء لكل ابتداء وانتهاء معين بخصوصه، والنسبة لا تتعين إلا بالمنسوب إليه؛ فالابتداء الذي للبصرة يتعين بالبصرة، والانتهاء الذي للكوفة يتعين بالكوفة، فما لم يذكر متعلقه لا يتحصل فرد من ذلك النوع هو مدلول الحرف لا في العقل ولا في الخارج، وإنما يتحصل بالمنسوب إليه فيتعقل بتعقله، (39).

وقد تكتمل الصورة وضوحاً بما جاء في (حاشية) السعد التفتازاني على (شرح العضد) في تفسيره لنوعين من المعاني التي أشرنا إليهما في سابق حديثنا، وهما: الإفرادي، والتركيبي؛ فقال: قوالمعنى قد يكون إفرادياً، وهو مدلول اللفظ بانفراده، وقد يكون تركيبياً يحصل منه عند التركيب، فيضاف أيضاً إلى اللفظ، وإن كان معنى اللفظ عند الإطلاق هو الإفرادي، ويشترك (الاسم)، و(الفعل)، و(الحرف) في أن معانيها التركيبية لا تحصل إلا بذكر ما تتعلق به من أجزاه الكلام، ويختص (الحرف) بأن معناه الإفرادي أيضاً لا يحصل بدون ذكر المتعلق، (هما المتعال كما في بعض الأسماء، وإنما بحسب اشتراط ليس بحسب اتفاق الاستعمال كما في بعض الأسماء، وإنما بحسب اشتراط الواضع ذلك تنصيصاً أو دلالة على ما يشهد به الاستقراء.

كل ذلك يعني أنه لا يوجد هناك اتفاق من النحاة الأصوليين حول مصطلح (الحرف) ومعناه، أدى ذلك الاختلاف إلى اختلاف في تصنيف أدوات الشرط،

<sup>(39)</sup> شرح المنتهى الأصولي (1/660).

<sup>(40)</sup> حاشية سعد الدين التفتازاني (1/660\_661).

أو في إطلاق مصطلح (الحرف) عند تصنيف تلك الأدوات، وهم \_ أعني الفريقين \_ يحددون (الحرف)، ثم يطلقون على الأسماء والظروف من الأدوات مصطلح (الحرف) تغليباً، إلا من خرج من هذا المأزق، كما فعل ابن هشام في مغني اللبيب؛ إذ أطلق مصطلح المفردات لتعم جميع أنواع الأدوات.

ولما كانت (الكلمة) تضم الأقسام الثلاثة: (الاسم)، و(الفعل)، (الحرف) آثر بعض الأصوليين استخدام مصطلح (كلمات الشرط) كما فعل صدر الشريعة من الحنفية؛ ليخرج من مشكلة الخلط بين المصطلحات، وعدم الثبات فيها، ومصطلح (الكلمة) يتوافق إلى حد كبير مع مصطلح (المفردات) الذي ارتضاه ابن هشام.

على أن بعض الأصوليين استخدم مصطلح (الأداة)، كما فعل السهالوي من الحنفية في فواتح الرحموت، والكمال بن الهمام.

ومن العرض السابق نستنتج الأتي:

- 1 وظّف النحاة والأصوليون المصطلحات: (الحرف)، (الاسم)، (الظرف)، (الكلمة)، (المفردة)، (الأداة)، ولكن التغليب كان دأب جماهيرهم؛ فقد كانوا يطلقون مصطلح (الحرف) تجوزاً على أدوات الشرط كلها، دون تفريق بين الأسماء والحروف، ولا سيما عند عرض الأدوات جملة، وقد يتم التفريق بينها حين تدرس مفردة.
- 2 \_ أن تقسيم النحاة لأدوات الشرط \_ كابن مالك في شرح التسهيل وغيره \_ كان أوضح من تصنيفات الأصوليين.
- آن الأصوليين قسموا أدوات الشرط في باب العموم باعتبار الدلالة، ولكن تصنيفاتهم في أبواب المبادئ اللغوية (41)، ومعاني الحروف لم تكن موفقة، وإنما كانت شكلية أحياناً، ونستطيع أن نوجز الأدوات التي عدّها النحاة في الآتية:

<sup>(41)</sup> المبادئ اللغوية: باب يعقده جماهير الأصوليين في مصنفاتهم يناقشون فيها المباحث اللغوية، مثل معاني الحروف التي تدور في القرآن والسنة.

(إن، إذما، لو، لولا، لوما، من، ما، مهما، أيهم، أي حين، إذا، إذاما، متى، أينما، أنى، حيثما، إيان، كيف، أما، لما، كلما).

أما الأدوات التي درسها الأصوليون فهي:

(إن، من، ما، مهما، لو، لولا، إذن، أي، إذا، إذاما، متى، متى ما، كلما، كيف).

ويخرج بعضهم (لو، لولا) كالقرافي، ونلاحظ أن الأصوليين تستفيض دراستهم للأداة (كلما)؛ لإفادتها للتكرار، وهو يقتضي العموم، وقد يميزون بين أداة واحدة بدخول ما فيجعلونها أداتين مثل: (متى، متى ما)، و(إذا، وإذاما)، (وكيف، وكيفما)..

ونلاحظ أن الأصوليين يصرحون بأن (كلا) من أدوات الشرط، و(كم) عند بعضهم.

## 2.1 الوظائف النحوية والدلالية للأدوات، وأثرها في الأحكام الفقهية

## 1.2.1 الوظيفة النحوية لأدوات الشرط (الإعراب، والتعليق)

نص النحاة والأصوليون على (إنّ) تدخل على جملتين؛ فتربط الثانية بالأولى على وجه السببية، وأنها من جوازم الفعل المضارع، إذ تصنف على أنها تجزم فعلين مع خُلفهم في هذه المسألة، وقد تناول النحاة بالدرس أشكال التركيب الشرطي من حيث زمن الفعل، باستخدام هذه الأداة الأصيلة في باب الجزاء، ومن حيث أثر ذلك في الإعراب.

ولم يكن اهتمام الأصوليين بقضية العامل لفعل الشرط والجزاء في التركيب الشرطى، كاهتمام النحاة الذين توزعوا إزاء المسألة إلى خمسة مذاهب:

## الأول: أن الجازم للفعلين الأداة

اختار هذا المذهب الإمام المالقي في رصف المباني(42) وعزاه إلى سيبويه،

<sup>(42)</sup> رصف العباني (189).

وظاهر كلامه في الكتاب يخالف هذا المذهب، إذ يقول: "واعلم أن حروف الجزاء تجزم الأفعال، وينجزم الجواب بما قبله" (43)، ويرى المالقي بأن هذا المذهب هو الصحيح، وأنه مذهب أكثر النحاة، والحقيقة أنهم مختلفون في هذه المسألة اختلافاً بيناً، ولعل الذي أشكل كلام سيبويه في الكتاب قوله: "وزعم الخليل أنك إذا قلت: إن تأتني آتك ف (آتك) انجزمت به (إن تأتني) كما ينجزم إذا كانت جواباً للأمر حيث قلت: ائتني آتك (44)؛ فظاهر كلام الخليل يدل على أنه لا يرى أن يكون العامل في الفعلين الأداة، وإنما تضافرت الأداة مع الفعل لجزم الجزاء.

وظاهر الأمر أن هذا المذهب أقرب المذاهب إلى الصواب، بغض النظر عن عزوه إلى الكتاب، حيث يتكون التركيب من جملتين: جملة الشرط، وجملة الجزاء، دخلت عليهما أداة الشرط فسلبت استقلالهما وربطتهما ربطاً لا يتم المعنى بواحدة دون الأخرى، فالأداة هي التي أدّت الوظيفة الدلالية في التركيب، فلا غرو أن تؤدي وظيفة العامل الواحد في معمولين مختلفين؛ لتكوين شعاع دلالى واحد.

وقد انتقد ابن مالك أن يعمل عامل ما عملاً متعدداً دون اختلاف في العمل، فقال: والعامل عملاً متعدداً لا بدّ في عمله من اختلاف إن تغاير معنى معموليه؛ ليمتاز أحدهما من الآخر، والشرط والجواب متغايران، فلو كان عاملهما واحداً لوجب اختلاف عمليهما وجوب ذلك في الفاعل والمفعول، فالحكم على أداة الشرط بأنها جازمة للجواب مع أنها جزمت الشرط، حكم بما لا نظير له، فوجب منعه (45)، ولو تجاوزنا (مراعاة النظير) الذي يعتمده ابن مالك في رده لهذا المذهب، نجد قول ابن مالك بأنه مرجوح من وجهين: 1 - أن طبيعة التركيب الشرطى تحتم توحد العمل، وهو الجزم، ليتأكد الربط

<sup>(43)</sup> الكتاب (43).

<sup>(44)</sup> عن، (3/ 72).

<sup>(45)</sup> شرح التسهيل (3/ 398).

بين جملتين لا رابط بينهما في الشكل سوى أثر العامل شكلاً أو دلالة ا ولذلك فإن هذا الأثر إذا انعدم فإن التركيب سيبحث عن وسيلة أخرى للربط الشكلي ك (الفاء) مثلاً، هذا من جهة.

2 - ومن جهة أخرى، يظهر لي أن قياس ابن مالك جملتي الشرط بالفاعل والمفعول، قياس مع الفارق؛ لأن كلاً من الفاعل والمفعول مفرد، ولأن جملتي الشرط والجزاء كل منهما مركب تركيباً إسنادياً.

وممن اختار هذا المذهب ابن يعيش؛ إلا أنه جعل عمل الأداة في الجزاء بواسطة فعل الشرط؛ فقال: «والذي عليه الأكثر أن (إن) هي العاملة في الشرط وجوابه؛ لأنه قد ثبت عملها في الشرط، فكانت هي العاملة في الجزاء إلا أن عملها في الشرط بلا واسطة، وفي الجزاء بواسطة الشرط، فكان فعل الشرط شرطاً في العمل لا جزءاً من العامل (46).

ومذهب ابن يعيش \_ فيما أرى \_ فيه علّة قادحة من حيث اشتراط عمل الأداة بوجود فعل الشرط؛ لأن الأصل أن يختفي الأثر باختفاء الفعل، والواقع خلاف ذلك، وهم يعللون هذا المذهب بضعف العامل عن العمل في معمولين مراعاة للنظير.

اختار الرضي هذا المذهب، وعزاه إلى السيرافي، ونقل قوله: «إن العامل فيهما كلمة الشرط؛ لاقتضائهما الفعلين اقتضاء واحداً وربطها الجملتين إحداهما بالأخرى حتى صارتا كالواحدة»(47).

## الثاني: أن العامل في الجزاء الأداة وفعل الشرط

لا يغفل هذا المذهب أثر الأداة؛ لأنها أساس التركيب الشرطي، ولكنهم يرون ضعف الأداة فيقوونها بفعل الشرط، فالعامل مركب عندهم من (أداة

<sup>(46)</sup> شرح المفصل (6/ 279)، الحروف العاملة في القرآن الكريم بين النحويين والبلاغيين، هادي عطية الهلالي، عالم الكتب، بيروت ــ لبنان، 1986م، (640).

<sup>(47)</sup> شرح الكافية (5/ 97).

الشرط + فعل)، وقد أطلق الأصوليون، كما بينا في التمهيد، على هذا المركب مصطلح (صيغة الشرط)، وعلى هذا فإن العامل عند أصحاب هذا المذهب هو (صيغة الشرط) إذا ما ارتضينا مصطلح الأصوليين، وهذا المذهب \_ كما اتضح من القول الذي نقلناه من الكتاب \_ مذهب الخليل، والمبرد (48)، فحرف الشرط عند هؤلاء ضعيف عن أن يعمل عملين متغايرين، (مراعاة للنظير)، وهذا مذهب الشلوبين أيضاً حيث يقول في شرح الجزولية: «فينبغي أن ينسب جزم الشرط لـ (إن)، وجزم الجواب لـ (إن) وفعل الشرط، وهذا أيضاً قال به جماعة أخرى إلا أن هذا هو أحق هذه الأقوال من جهة النظر؛ فلذلك عول عليه الأكثر، وقد وجهوا إلى هذا المذهب مآخذ عدة من بينها:

- المركب الفصال الأداة عن فعل الشرط وهو يعني انفصال العامل المركب من جزأين وهو غير مسوغ عندهم (50).
- 2 \_ قياس العمل في التركيب الشرطي بالعمل في المبتدأ والخبر؛ ولذلك فقد قال المبرد: «فأصل الجزاء أن تكون أفعاله مضارعة؛ لأنه يعربها، ولا يعرب إلا المضارع؛ فإذا قلت: إن تأتني آتك. ف (تأتني) مجزومة ب (إن وتأتني)؛ ونظير ذلك من الأسماء قولك: زيد منطلق؛ فزيد مرفوع بالابتداء، والخبر رفع بالابتداء والمبتدأه (51).

ونلاحظ أن العاملين في التركيب الشرطي عاملان لفظيان، وفي المبتدأ والخبر أحد العاملين لفظي والآخر معنوي، فكان هذا قياساً مع الفارق. واحتج الذين ذهبوا هذا المذهب «أن حرف الشرط وفعل الشرط يقتضيان

<sup>(48)</sup> الكتاب (3/72). وانظر المقتضب (2/49)، شرح الكافية (5/97)، شرح المفصل (6/ (279)، شرح التسهيل (3/398).

<sup>(49)</sup> شرح المقدمة الجزولية الكير (2/ 484).

<sup>(50)</sup> شرح النسهيل (3/ 398).

<sup>(51)</sup> المنتضب (2/ 49).

جواب الشرط؛ فلا ينفك أحدهما عن صاحبه، فلما اقتضياه معاً وجب أن يعملا فيه معاًه (52)، وقاسوا المسألة \_ كما رأيت \_ بمسألة المبتدأ والخبر كما فعل المبرد في المقتضب.

- 3 ضعف العلة التي يدعونها، والتي تتمثل في ضعف أداة الشرط من العمل في معمولين، وهذا الضعف لا حجة لهم فيه سوى أنه نوع من التعليل الفلسفي، الذي يناهض طبيعة التركيب الشرطي الذي يعتمد الربط بالأداة، أساساً للربط الدلالي.
- 4 \_ يقتضي أن يعمل الفعل في الفعل، وهذا لا نظير له، علماً بأن الفعل لا تأثير له بمفرده في التركيب الشرطي، وضم ما لا تأثير له إلى الأداة، التي لا تفتقر في العمل إلى عامل آخر كالفعل يخالف النظر، ذلك؛ لأن الأداة هي الأساس في التعليق والربط بين الجملتين؛ فلماذا تفتقر إلى الفعل لتعمل في الجزاء، والفعل في الوقت ذاته معمولها؟.

## الثالث: أن العامل في الجزاء الفعل

وانتصر لهذا المذهب ابن مالك في شرح التسهيل (53) زاعماً أنه مذهب سيبويه ، لأن ظاهر كلامه يدل عليه في الكتاب (54) ، مما يؤكد أن كلام سيبويه قد أثار إشكالاً عند كثير من النحاة حتى عدته كل طائفة نصير مذهبها، ويعتل هؤلاء بد أن الحروف الجازمة ضعيفة؛ فلا تعمل في شيئين، فوجب أن يكون فعل الشرط هو العامل (55).

ويعلل الأخفش هذا القول بأن (الشرط) طالب لـ (لجزاء) فلا يستغرب عمله فيه، وكلاهما باطل عند كثير من النحاة (56) من عدة وجوه، منها:

<sup>(52)</sup> الإنصاف (2/ 608).

<sup>(53)</sup> شرح التسهيل (3/ 397).

<sup>(54)</sup> الكاب (5/ 75).

<sup>(55)</sup> الإنصاف (2/ 608).

<sup>(56)</sup> انظر الإنصاف (2/608).

- ا أن أداة الشرط لها وظيفة دلالية ناسبت الوظيفة النحوية في التعليق والربط بين الجملتين؛ فكان عملها في الشرط والجواب عملاً مناسباً لمعنى التركيب الشرطي، ولا يخفى على الناظر ما في هذا المذهب من ضعف، لأن التركيب الشرطي يتكون من شقين: الشرط والجواب في جميع أحواله سواة أكانت الأداة جازمة أم غير جازمة، وعلى هذا كان لا بد أن يكون الجواب مجزوماً في كل أشكال التركيب وأحواله، ما دام الفعل مضارعاً يظهر عليه أثر العامل؛ لأن الذي يقتضي الجواب فعل الشرط لا الأداة؛ فإذا وجد الفعل وجد الجزم في الجزاء والوقع اللغوي خلاف ذلك.
- 2 أن من أشكال التركيب كون فعل الشرط ماضياً لا يظهر عليه أثر العامل، فكيف يؤثر هذا النوع من الفعل في الفعل المعرب، أما إذا كانوا يقصدون التلازم الدلالي بين الفعل والجزاء هو الذي أثر في الجزاء كتأثير المبتدأ في الخبر، فإن الأداة هي الأولى بهذا الأثر الدلالي بله الوظيفي؛ لأنها أساس وجوده.

وكل هذه الانتقادات الموجهة إلى المذهبين: الثاني والثالث يقوي المذهب الأول، إذا ما طرحنا قول ابن يعيش في شرح المفصل، وابن الأنباري في الإنصاف، ومن لف لفهما من اشتراط وساطة الفعل بين الأداة والجزاء؛ لتتمكن الأداة من العمل، علماً بأن قولهما أوجه من حيث النظر من نسبة العمل إلى (الفعل)، أو (صيغة الشرط).

## الرابع: أن الجازم هو الجوار

وهذا مذهب الكوفيين، واعترض جمهور النحاة على مذهب الكوفيين، علاوة أنه ملبس للمعنى، والإعراب من دوال المعنى، ونجد في صور كثيرة من صور التركيب الشرطي، أنه قد يفصل بين فعل الشرط وجوابه بفاصل، أو أن يجاور المجزوم غير المجزوم (57)، أو يحذف فعل الشرط بأكمله، وهذا يسقط

<sup>(57)</sup> شرح الكافية (5/ 98).

مذهبهم، فضلاً عن أنه لا علاقة له بالمعنى كما يبدو، وإن استخدم في العربية في مواطن أخرى، فليس بالضرورة أن ينسحب على التركيب الشرطي.

## الخامس: أن فعل الشرط وجوابه مبنيان

وهذا أضعف المذاهب، وينسب إلى المازني، ولن نطيل النقاش حوله لعدم جدواه.

### 2.2.1 (إن) الشرطية

## 1.2.2.1 تصنيفها وأهميتها في أدوات الشرط عند النحاة

أطبق النحاة الأصوليون على حرفية (إن)، كما اتفقوا على أصالتها في الشرط، وقد أكد سيبويه في الكتاب ذلك في أكثر من موضع في الباب الذي عقده للجزاه؛ فقال: قوزعم الخليل أن (إن) هي أم حروف الجزاه؛ فسألته: لِمَ قلت ذلك؟ فقال: من قبل أني أرى حروف الجزاه قد يتصرفن، فيكنّ استفهاماً، ومنها ما يفارقه (ما) فلا يكون فيه الجزاه، وهذه على حال واحدة أبداً لا تفارق المجازاة (ما).

وكلام سيبويه \_ مع ما له من أهمية \_ يدل على أن هذا القول قديم عند النحاة؛ فقد عزاه إلى أستاذه الخليل، كما يدل على أن الأصل في المعاني النحوية العامة الحروف؛ فالأصل في الجزاء (إن) وحدها، وبقية الأدوات تنوب عن (إن) في أداء هذا المعنى الوظيفي علاوة على معانيها الأخرى، ولعل سيبويه يقصد أن حرف الشرط (إن) لا تفتقر إلى ما تفتقر بعض أدوات الجزاء؛ مثل: (حيث)، و(إذ) إلى (ما) لتعملا في فعل الشرط وجزائه؛ ف (إن) تؤدي وظيفة الشرط ذاتياً دون الحاجة إلى (ما)؛ بل إن بعض أدوات الجزاء ما يلزم الظرفية سواة أكان ذلك في باب الجزاء أم الاستفهام أم غيرهما من المعانى

<sup>(58)</sup> الكاب (3/ 72).

النحوية، كما الشأن في (حيث) التي يقول عنها سيبويه: ف (حيث) كهذه المحروف التي تبتدئ بعدها الأسماء في الخبر، ولا يكون هذا من حروف الجزاء، فإذا ضمت إليها (ما) صارت بمنزلة (إن) وما أشبهها، ولم يجز فيها ما جاز فيها قبل أن تجيء بـ (ما)، وصارت بمنزلة (إما) (59)؛ فهي على ذلك تتبع (إن) في العمل، والربط؛ فهذا معنى باق فيها لم يتغيّر بتغيّر الوظيفة.

وقد أدرك سيبويه نفسه، ما يتبادر إلى أذهان كثير من النحاة، وما تردد على ألسنتهم، أو في كتبهم، حول تصرف الأدوات وترددها بين الاستفهام والجزاء، فبين العلاقة بينهما بقوله: قوأما قول النحويين: يجازى بكل شيء يستفهم به، فلا يستقيم، من قبل أنك تجازي بـ (إن)، وبـ (حيثما)، و(إذما) ولا يستقيم بهن الاستفهام، ولكن القول فيه كالقول في الاستفهام؛ ألا ترى أنك إذا استفهمت تجعل (ما) بعده صلة، فالوجه أن تقول: الفعل ليس في الجزاء بصلة لما قبله كما أنه في حروف الاستفهام ليس بصلة لما قبله هما أنه في حروف الاستفهام ليس بصلة لما قبله (ما).

ولو تجاوزنا سيبويه في الكتاب لوجدنا أن جماهير النحاة متفقون على حرفية (إن) وأصالتها في المجازاة؛ حيث يقول أبو العباس المبرد (ت285هـ) في المقتضب: «فحرفها في الأصل (إن) هذه كلها دواخل عليها؛ لاجتماعها في المعنى، وكل باب فأصله شيء واحد، ثم تدخل عليه دواخل، لاجتماعها في المعنى، ولا تختص الأصالة عنده بالشرط فحسب؛ بل إن كل باب من أبواب المعاني النحوية له أداة واحدة، كالألف في الاستفهام، و(إلّا) في الاستثناء، والواو في العطف (62).

ويعلل المبرد أصالتها في الشرط بقوله: •وإنما قلنا: إن (إن) أصل الجزاء؛

<sup>(59)</sup> من، (5/ 67).

<sup>(60)</sup> من، (2/ 67).

<sup>(61)</sup> المنتضب (2/ 46).

<sup>(62)</sup> من، (2/ 46).

لأنك تجازي بها في كل ضرب منه، تقول: إن تأتني آتك، وإن تركب حماراً أركبه، ثم تصرفها في كل شيء، وليس هكذا سائرهاه (63)، وأرى أن تفسير المبرد أدق من تفسير سيبويه لإبراز أصالة (إن) في الباب، وإن أخذ منه، فالمبرد علل تصرفها في باب الجزاء، وسيبويه وازن بينها وبين بقية الأدوات من حيث ترددها بين الجزاء وغيره من المعاني النحوية.

ونص ابن السراج في الأصول على حرفية (إن) وأصالتها في الجزاء، وأن بقية الأدوات تنوب مكانها في الجزاء؛ فله (إن) في الجزاء ثلاثة أحوال:

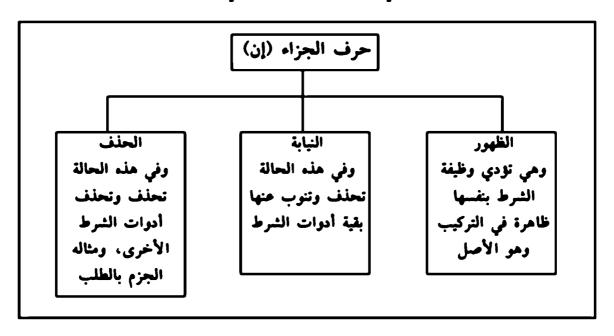

شكل (4): أحوال حرف الجزاء من حيث الظهور والخفاء في التركيب

وقد اعتل الرضي في شرح الكافية بعلة قريبة من التي اعتلها ابن السراج في الأصول؛ فقال: «اعلم أن أم الكلمات الشرطية (إن) ومن ثمة يحذف بعدها الشرط والجزاء» (64)، وهو قول ابن يعيش (65)، وابن الأثير في

<sup>(63)</sup> من، (50/2).

<sup>(64)</sup> شرح الكانية (5/92).

<sup>(65)</sup> شرح المفصل (6/ 278).

البديع (66)؛ حيث جعلا الأدوات الأخرى مشبهة بـ (إن) ليس لها أصالة في الشرط والجزاء، فهم يثبتون أصالتها من حيث جواز حذف شرطها وجزائها، وحذفها والنيابة عنها بأدوات الشرط الأخرى، وكل ذلك يؤكد أن تصرف (إن) في باب الجزاء، هو الذي جعلها تكون الأصل في هذا المعنى من المعاني النحوية العامة.

## 2.2.2.1 تصنيفها وأهميتها في أدوات الشرط عند الأصوليين

ذكرنا في بداية حديثنا اتفاق الأصوليين والنحاة على أصالة (إن) وحرفيتها في الجزاء؛ وهنا سنقف على طائفة من آرائهم وأقوالهم التي تؤيد هذا الزعم وتوضحه؛ يقول البخاري: «وتسميتها حروفاً [أي أدوات الشرط] باعتبار أن الأصل فيها كلمة(إن)، وهو حرف؛ فهو الأصل في هذا الباب؛ لأنه اختص بمعنى الشرط ليس له معنى آخر سواه بخلاف سائر ألفاظ الشرط؛ فإنها تستعمل في معان أخر سوى الشرط» (67).

وقول البخاري هذا يتفق مع قول الخليل الذي ذكره سيبويه في الكتاب، إلا أننا نجد أصولياً كابن جزي (ت741هـ) لاحظ أن (إن) لها من التصرف في المعاني النحوية غير الشرط؛ فقال: "إن المكسورة المخففة لها أربعة أنواع: شرطية، ونافية، وزائدة، ومخففة من الثقيلة، (قلاء المغنى مع ما جاء عند ابن هشام في مغني اللبيب حول بقية معاني (إن)، والذي يبدو لي أنهم لا يقصدون بمصطلح (الأصالة) أو (أم الجزاء) أو (حرف الشرط) انحصار معناها في الشرط دون المعاني الأخرى، وإنما يقصدون بأنها تتمحض للشرط ولا تحمل معاني الظرفية، وتتصرف في الاستخدام كما نص ابن السراج، والرضي، وابن يعيش، وابن الأثير، وعليه فإن قول البخاري من الأصوليين لا يتفق مع ظاهر أقوال النحاة؛ إلا من حيث أصالتها في الباب.

<sup>(66)</sup> البديع في العربية (ج ١/مج 2/ 625).

<sup>(67)</sup> كنف الأسرار (2/ 361).

<sup>(68)</sup> تتريب الوصول إلى علم الأصول (80)، وانظر البحر المحيط (2/ 278).

وممن نص على أصالتها في الشرط الكرماستي الحنفي (ت906) في الوجيز؛ فقال: «(إن) في الأصل للشرط لاختصاصه به» (690)، غير أننا نجد أصولياً كأمير بادشاه الحنفي ينقل قولاً شاذاً يخالف فيه قول النحاة السابقين والأصوليين؛ حيث ذكر بأن (كلما) هي الأصل في باب الجزاء دون (إن)، ولعل صاحب هذا القول نظر إلى ما أسماه الأصوليون بـ (التكرار) في التركيب الشرطي، وهذه الأداة هي أوضحها في الدلالة على هذا المعنى، والتكرار من مقتضيات العموم، وأدوات الشرط من أقواها دلالة على العموم والإبهام، ومن هنا جعلها الأصل في باب الجزاه.

ومهما كانت علل النحاة والأصوليين فإنهم متفقون على أصالة (إن) في باب الجزاء، إذا ما طرحنا قول من شذ عنهم كأمير بادشاه في اعتباره (كلما) أصلها، على أن تعليلات النحاة كانت أوضع من تعليلات الأصوليين؛ لأنهم نظروا إلى مرونة (إن) وطواعيتها في باب الجزاه؛ من حيث حذف الشرط، أو حذف الأداة نفسها.

### 3.2.2.1 إهمال (إن) عن العمل عند النحاة

استدل ابن مالك في شرح التسهيل على إهمال (إن) بالحديث الذي يرويه الأئمة، وهو حديث الإسلام والإيمان، أو حديث جبريل كما هو مشهور عند رواة السنة المطهرة، واللفظ الذي يستشهد به لفظ مسلم في صحيحه، يقول ابن مالك: قوقد تهمل (إن) حملاً على (لو) كقوله ﷺ: قالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إن لا تراه فإنه يراك، (70).

وقد روى البخاري في صحيحه الحديث بلفظ آخر أعملت فيه (إن)، فلا

<sup>(69)</sup> الوجيز في أصول الفقه (87)...

<sup>(70)</sup> شرح التسهيل (3/400)، وقد روى هذا الحديث بهذا اللفظ مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان، باب الإيمان والإسلام والأحسان عن أبي هريرة (المناهج في شرح صحيح مسلم 83).

يبقى لابن مالك حجة في استشهاده؛ لأننا نعلم حسب قوانين الحديث الشريف وضوابط روايته، بأنه يستحيل أن تصدر في الحديث، الذي قيل في موقف محدد أقوال مختلفة عن النبي صلّى الله عليه وسلّم، ومن هنا لا نستطيع أن نقرر قاعدة نحوية تنسحب على الاستخدام اللغوي العام، عليه فإن الأولى الحكم بالشذوذ (٢١) على رواية مسلم فيما يتعلق بالنحو لا فيما يتعلق بالأحكام، علاوة على ذلك فإن ابن مالك معروف على كثرة استشهاده بالحديث الشريف، وتوسعه في السماع، فضلاً عن مخالفته لجماهير النحاة، واللفظ الذي يرويه البخاري: قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، (٢٥).

ومن جهة أخرى فإن القارئ لا يجد وجهاً لحمل (إن) على (لو)، ولا سيما من الناحية الدلالية، والغريب أن الحافظ ابن حجر لم يناقش في فتح الباري (73) هذه الرواية من حيث إثبات الألف، وأظنه لم يفعل ذلك لشدة حاجتهم إلى هذه الرواية في إثبات بعض القضايا العقدية، التي يضيق المقام عن ذكرها.

وممن ناقش هذه المسألة من النحاة الأشموني (74)، وعزاه إلى ابن مالك في شرح الكافية والتسهيل؛ إلا أنه احتج بقراءة طلحة: ﴿ فَإِمَّا تَرَبِنَ ﴾ [مريم: 26] بياء ساكنة ونون مفتوحة.

### 4.2.2.1 التحولات الدلالية لحرف الجزاء عند النحاة

ارتبطت أدوات الشرط عند الفريقين بالإبهام والعموم، ولما كان الأصل في الجزاء (إن)، فإننا نجد النحاة الأصوليين دأبوا على مقارنة كثير من أدوات

<sup>(71)</sup> يقصد بالشذوذ أن يخالف الصحيح ما هو أصح منه.

<sup>(72)</sup> فتح الباري (1/ 152) كتاب الإبمان، باب سؤال جبريل النبي 海 عن الإيمان والإسلام والإحسان وعن الساعة ويبان النبي 海 له (الحديث رقم 50).

<sup>(73)</sup> من، (1/160).

<sup>(74)</sup> شرح الأشموني (2/ 333).

الشرط بها في المعنى والعمل، فهي الأصل والأدوات الأخرى تتضمن معناها، ومن ذلك نجد سيبويه في الكتاب يوازن بين (إن) التي تتعلق بالمعاني المشكوكة، و(إذا) التي تأتي في الجزاء على وجه التحقيق فجازوا بـ (إذا) معنى لا شكلاً إلا في الضرورة، يقول سيبويه: قوسألته عن (إذا) ما منعهم أن يجازوا بها؟ فقال: الفعل في (إذا) بمنزلته في (إذ)، إذا قلت: أتذكر إذ تقول؛ فـ (إذ) فيما مضى، ويبيّن هذا أن (إذا) تجيء وقتاً معلوماً، ألا ترى أنك لو قلت: آتيك إذا احمر البسر كان حسناً، ولو قلت: آتيك إن احمر البسر؛ كان قبيحاً؛ فـ (إن) أبداً مبهمة وكذلك حروف الجزاء، فـ (إن) أبداً مبهمة وكذلك حروف الجزاء، فـ (إن) أبداً مبهمة مكون لا محالة إلا لنكتة، وهذا يكون أو لا يكون، لا ينبغي أن تدخل فيما هو كائن لا محالة إلا لنكتة، وهذا شأن التركيب الشرطي؛ ولأصالة (إن) فكأن العرب لم تضع للشرط إلا (إن)، شمنت بقية الأدوات معناها فوق معانيها الأخرى.

ومن دلائل إبهامها ما ذكره المبرد في قوله: «أنك تجازي بها في كل ضرب منه، تقول: إن تأتني آتك، وإن تركب حماراً أركبه، ثم تصرفها منه في كل شيء، وليس سائرها (76) ويفهم من كلام أبي العباس المبرد أن إبهامها يقع على جميع الأصناف: الزمان، والمكان، والأدمي، والحيوان، وغيرها، وأكد ذلك بقوله في المقتضب: «إنما هي حرف تقع على كل ما وصلته به، زماناً، أو مكاناً، أو أدمياً، أو غير ذلك (77).

ف (إن) المتعمل في المعاني: المحتملة الوقوع، والمشكوك في حصولها، والموهومة، والنادرة، والمستحيلة، وسائر الافتراضات الأخرى؛ فهي لتعليق أمر بغيره عموماً (78)، وهذا يعني أنه لا جزم في وقوع مشروطها، يقول

<sup>(75)</sup> الكتاب (3/ 68)، المنتضب (2/ 56).

<sup>(76)</sup> المنتضب (2/ 50).

<sup>(77)</sup> ئ، (2/ 50).

<sup>(78)</sup> معاني النحو (4/ 69).

#### التركيب الشرطي في النعو والأصول

السكاكي: «أما (إن) فهي للشرط، والأصل فيه الخلو عن الجزم بوقوع الشرط، كما يقول: إن تكرمني أكرمك، وهو لا يعلم أتكرمه أم لا، فإن استعملت في مقام الجزم لم تخل عن نكتة: إما التجاهل؛ لاستدعاء المقام إياه، وإما أن المخاطب ليس بجازم، كما تقول لمن يكذبك فيما أنت تخبره: إن صدقت فقل لى ماذا أفعل» (79).

ولما كانت (إن) دلالتها في الشرط على المعاني غير الثابتة وغير المحققة وقلما يترك المضارع في بليغ الكلام إلى الماضي المؤذن بالتحقيق نظراً إلى لفظه لغير نكتة، مثل قوله تعالى: ﴿إِن بَنْفَنُوكُمْ بَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاتُهُ وَبَبُطُوا إِلَيْكُمْ أَبْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَهُم بِالنَّتِهِ وَوَدُواْ لَوْ تَكْفُرُونَ ﴾(80) [الممتحنة: 2].

فالأصل إذن في معاني حرف الجزاء عدم التحقيق، ولو تمعنا الآيات القرآنية التي استشهد بها فاضل السامرائي في كتابه المعاني النحوية (81)؛ ليثبت تعدد الدلالات لـ (إن)، لوجدنا أنها آيات على سبيل الافتراض، وفي معرض حوار القرآن الكريم مع المكذبين كما أثبت السكاكي مما يدلك على أصالتها في المعاني المحتملة الوقوع، وكلما كان المعنى أقرب إلى التحقيق منه إلى الشك والإبهام كان استخدام الماضي أولى من استخدام المضارع (82)؛ ولهذا كثر استخدام الماضي مع (إذا)، وقل استخدامه مع (إن) يقول الله تعالى: ﴿ فَإِذَا كُنُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَند اللَّهِ وَلَيكِنَ أَحَمْرُهُمْ لَا يَمْلَمُونَ ﴿ [الأعراف: 131]، ويرى الأخفش طَلْمُرمُمْ عِند اللهِ وَلَكِنَ أَحَمْرُهُمْ لَا يَمْلَمُونَ اللهِ الله تنوب عن (لو) في استخداماتها، والأمثلة على ذلك:

<sup>(79)</sup> مفتاح العلوم (240)، البديع في العربية (جدا/مجد2/629).

<sup>(80)</sup> مفتاح العلوم (240)، شرح النسهيل (3/ 386)، الأصول (2/ 158)، المقتضب (2/ 49).

<sup>(81)</sup> معاني النحو (4/69).

<sup>(82)</sup> مغتاح العلوم (241).

قوله تعالى: ﴿وَلَهِنَ أَنَيْتَ الَّذِينَ أُونُواْ الْكِنَابَ بِكُلِّ مَاهَةٍ مَّا نَبِعُوا فِهْلَنَكُ وَمَا أَنَ يَتَابِع فِهْلَهُمْ وَمَا بَهْضُهُم بِتَابِع قِبْلَةً بَعْضُ وَلَهِنِ النَّبَعْتُ أَهْوَآهَهُم فِئ بَشْدِ مَا جَاةَكَ مِنَ الْمِلْمِ إِنْكَ إِذَا لَينَ الظَّلْلِينِ ﴿ إِلَا الْبَعْرَةُ: 145]؛ حيث إن معنى قوله: (ولئن أنيت): ولو أنيت.. والله ما نبعوا.

وقوله تعالى: ﴿وَلَهِنْ أَرْسَلْنَا رِيمَا فَرَأَوْهُ مُضْفَرًا لَظَنُّواْ مِنْ بَعْدِهِ. يَكُفُرُونَ ﴿ وَلَهِ الرَّالِ الرَّالِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

## 5.2.2.1 التحولات الدلالية لـ (إن) عند الأصوليين

ارتبط الشرط عند الأصوليين بالإبهام والاستقبال؛ فلا يقع عند جماهيرهم إلا على مستقبل مشكوك في وقوعه؛ «لأن الشرط يقتضي خطراً وتردداً.... و(إذا) تدخل للوقت على أمر كائن أو منتظر لا محالة.. وإذا كان كذلك كان مفسراً من وجه ولم يكن مبهماً، فلم يكن شرطاً»(84).

ف (إن) عند الأصوليين هي الأصل في الشرط وفاقاً للنحاة، لا تحمل أي معنى من معاني الظرفية، وولا تصلح أن تدخل إلا على كل أمر معدوم على خطر الوجود ليس بكائن لا محالة؛ فنقول: إن زرتني أكرمتك، ولا يجوز: إن جاء فد أكرمتك، وأثره أن يمنع العلة عن الحكم أصلاً حتى يبطل التعليق، (85).

ولما كانت (إن) تتعلق بالمستقبل المعدوم لا الماضي ولا المتحقق الوجود، انعدم دخولها على الأسماء إلا على سبيل الإضمار والتفسير، قال شمس الأئمة السرخسي: «الشرط فعل منتظر في المستقبل هو على خطر الوجود، يقصد نفيه أو إثباته، ولا يتعقب الكلمة اسم؛ لأن معنى الخطر في الأسماء لا يتحقق،

<sup>(83)</sup> معاني الغرآن (1/161).

<sup>(84)</sup> أصول فخر الإسلام، البزدري (2/ 365).

<sup>(85)</sup> م ن، (2/ 361\_362).

#### التركيب الشرطي في النعو والأصول

ودخول هذا الحرف على الاسم في قوله تعالى: ﴿إِن آمَرُا مَلُك﴾، و﴿وَإِن آمَرُا أَمَا الْحَدِهِ الْحَدِهِ الْمَا المُخْتَ مِن قبيل الإضمار على شريطة التفسير، أو باب التقديم والتأخير؛ لأن أهل اللغة مجمعون على أن الذي يتعقب حرف الشرط هو الفعل دون الاسم (86)، بل إن الإمام البخاري في معرض تعقيبه على كلام البزدوي يوسع الدائرة إلى بقية الأدوات الجازمة؛ أنها لا تدخل على ما كان متحقق الوجود وعزاه إلى عبد القاهر.

وقد ردّ الكمال بن الهمام فيما نقل عنه صاحب فواتح الرحموت على ارتباط الشرط بما هو على خطر الوجود، وبين أن هذا الارتباط إنما هو من خواص (إن)؛ فقال: «ليس الخطر لازماً لمفهوم الشرط، فإن الشرط قد يكون مقطوعاً، وقد يكون مشكوكاً، وهذا الخطر من خواص (إن) والكلمات الجازمة للمضارع، هذا وكون الكلمات الجازمة غير داخلة إلا على ما هو على خطر الوجود غير مشهور، بل خلافه مشهوره (87).

وظاهر كلام أبي المعالي في التلخيص يدل على وجود الخلاف الذي ساقه ابن الهمام من الحنفية؛ حيث يقول الجويني: «فأما الشرط فقد زعم قوم أنه لا يجوز أن يكون شرطاً إلا بعد أن يكون متوقعاً في الاستقبال، كما لا يكون المشروط إلا مستقبلاً (88). ووضّح الجويني كلامه بالمثال الآتي إ

إن كان زيد اليوم راكباً قمت خداً (89) من كل مور الأربكي مور الأربكي مثقدم على فالشرط في التركيب السابق يوافق كلام المتكلم ويقارنه، ولكنه متقدم على المشروط غير مقارن له؛ وعلى ذلك فإن «أغلب الشروط» (90) ويشترط الجويني كالمشروط» (90) ويشترط الجويني

<sup>(86)</sup> كشف الأسرار (2/ 362).

<sup>(87)</sup> فواتح الرحموت (1/ 228).

<sup>(88)</sup> التلخيص (2/92).

<sup>(89)</sup> من، (2/ 92).

<sup>(90)</sup> من، (2/ 93).

لهذا النوع من الشروط «أن يكون في الكلام... من إضافة انطواء عاقبة، أو عدم علم إما في المخاطب وإما في المخاطب، وإن لم يكن كذلك كان الكلام تحقيقاً ولم يكن شرطاً... وأما إذا كان قيام زيد مغيباً عن المخاطب مجوزاً في حقه، أو في حق المخاطب فيجوز أن يكون شرطاً» (91).

ويؤكد رأي الجويني ما جاء عند القرافي في شرح التنقيح من ارتباط (إن) بما لا يعلم؛ فقال: وخصصت العرب (إن) بما شأنه أن لا يعلم، فلا تقول: إن زالت الشمس فائتني أو إن طلعت فداً من الشرق؛ فإن ذلك معلوم بالعادة، وتقول: إن جاء زيد؛ فإن مجيئه غير معلوم بالعادة، ولا يغيب عن المتكلم القائل: إن زالت الشمس؛ لأن الزوال معلوم الوقت، ولا يغيب عن المتكلم ولا السامع، وعلى هذا فتعليق الإتيان به نوع من العبث يخالف حقيقة الشرط إلا لنكتة.

ويوازن الإمام القرافي<sup>(93)</sup> (إن) في بابها بـ (متى) في باب الاستفهام فلا يستفهم بها إلا عن زمان مجهول، كما لا يعلق بـ (إن) إلا ما لا سبيل إلى العلم به، وأكد ذلك الإمام سعد الدين التفتازاني في شرح التلويح قائلاً: «إنها لا تستعمل فيما هو قطعي الوجود أو قطعي الانتفاء إلا على منزلتها منزلة المشكوك لنكتة» (94).

وكما وازن القرافي بين (إن) و(متى) نجده يوازن في الفروق بين (إن) في دلالتها على المستقبل بـ (لو) في دلالتها على الماضي، وهذه الموازنات عند الأصوليين لها أهميتها في الفقه لاختلاف الأحكام التي تنبني على اختلاف استخدام هذه الأدوات، ولا سيما في الأنكحة والطلاق والعتاق؛ فلا يجوز أن تتعلق (إن) إلا بمعدوم مستقبل، و(لو) تتعلق بالماضى غالباً؛ فلو قلنا:

<sup>(91)</sup> من، (9/ 93).

<sup>(92)</sup> شرح النغيج (59).

<sup>(93)</sup> من، (93).

<sup>(94)</sup> شرح التلويح (1/ 223).

#### التركيب الشرطي في النعو والأصول

إن دخلت الدار فأنت طالق؛ فإننا لا نريد دخولاً تقدم بل مستقبلاً، ولا طلاقاً تقدم بل مستقبلاً، وإن وقع خلاف ذلك أوّل (وأما في (لو) فإننا نقول:

لو جنتني أمس أكرمنك اليوم لو جنتني أمس أكرمنك أمس

فالمعلق والمعلق عليه ماضيان، وذلك متعذر في (إن) بل إذا وقع في شرطها أو جوابها فعل ماض كان مجازاً مؤولاً بالمستقبل (60)، وهذا يوافق ظاهر كلام الجويني ومن تابعه من الأصوليين، إلا أننا نجد ابن الشاط يخالف القرافي في حصره استخدام (إن) في المستقبل المعدوم؛ لأن الواقع اللغوي من استعمال العرب يخالف ذلك الزعم، فقال: «قوله إن (إن) لا تتعلق إلا بمعدوم مستقبل ليس كذلك، بل تتعلق بالماضي، ولكن الأكثر فيها تعلقها بالمستقبل .

واستعمال القرآن الكريم يدل دلالة واضحة على كثرة استعمالاتها المختلفة منها المحتملة الوقوع، ومنها المشكوك فيها، والمفترضة والمستحيلة، ولكن هذه الاستعمالات للعلماء فيها مقال وتأويل، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَنِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَأَنتَ قُلْتَ لِلنّاسِ الْغَنْدُونِ وَأَيْ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ سُبْحَننك مَا يَكُونُ لِي آنَ أَتُولُ مَا لِسَسَ لِي بِحَقِي إِن كُنتُ قُلْتُمُ فَقَدْ عَلِمْتَمُ نَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِى وَلاَ المَاكُونُ لِي آنَ أَتُولُ مَا لِسَسَ لِي بِحَقِ إِن كُنتُ قُلْتُمُ فَقَدْ عَلِمْتَمُ نَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِى وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِى وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِى وَلاَ المائدة: 116]؛ فإذا كان السؤال في اللنيا، فإن الشرط والجزاء مستقبلان؛ لأن الحكاية قبل الافتراء على ابن مريم عليه السلام، وتأويله: إن أكن أقوله فأنت تعلمه؛ فهما مسقتبلان لا ماضيان على هذا التأويل وقد رد ابن الشاط (٥٩٥) على هذا التأويل واعتبره نوعاً من التكلف الذي تأويل، وقد رد ابن الشاط (٩٥٠) على هذا التأويل واعتبره نوعاً من التكلف الذي

<sup>(95)</sup> القروق (1/155).

<sup>(96)</sup> من، (1/155).

<sup>(97)</sup> إدرار الشروق (١/ 155).

<sup>(98)</sup> م ن، (1/155).

<sup>(99)</sup> إدرار الشروق (1/158).

لا حاجة إليه، وسوف نقف على الآية بمزيد من التفصيل عند المفسرين في المبحث الذي نعرض فيه زمن الفعل في سياق الشرط.

وقد بينا سابقاً أن هذه الاستخدامات في القرآن على سبيل الافتراض والمحاجة مع المعاندين، ويمكن تأويلها إلى الاستقبال، ولا سيما بالمقارنة إلى أحوال المخاطبين، كما مرّ بنا عند نقلنا كلام الجويني في (التلخيص)، فتبيّن أنها لا تستعمل إلّا في المستقبل، واستخدامها في الماضي لنكتة يمكن تأويلها إلى الاستقبال كما بين الجويني، والقرافي، والبزدوي، وغيرهم من كبار الأصوليين، أو يمكن حمل هذا الاستعمال على خلاف الغالب مع وجود القرائن التي تبرز الدلالة العامة للتركيب.

وقد ساق الإمام القرافي أمثلة من القرآن والسنة، معانيها أزلية، غير متعلقة بالمستقبل، وقد وقعت في سياق التركيب الشرطي، منها:

قال تعالى: ﴿إِن يَشَأْ يُدْمِنِكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِتَاخِيِنُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى ذَلِكَ مَدِيرًا ﷺ [النساء: 133].

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّبِيُ قُل لِمَن فِي أَيْدِيكُم مِنَ الْأَسْرَى إِن يَسْلَم اللهُ فِي الْمُسْرَى إِن يَسْلَم اللهُ فَالُورِكُمُ خَيْرًا يُؤْمِنكُمْ خَيْرًا يُؤْمِنكُمْ خَيْرًا يُومِنكُمْ خَيْرًا يُؤْمِنكُمْ خَيْرًا يُومِنكُمْ خَيْرًا يُومِنكُمْ مَنْفِرْ لَكُمُ وَاللهُ عَفُورٌ دَحِيدٌ ﴿ ﴾ [الأنفال: 70].

وعلى إثر هذه الاستعمالات القرآنية قسم القرافي تعلق الإرادة الإلهية، والعلم الإلهي بالأشياء إلى قسمين:

الأول: واقع أزلى لا يمكن جعل شيء منه شرطاً البتة.

الثاني: وهو مقدر مفروض ليس واقعاً، وهذا يجوز أن يجعل شرطاً من باب الافتراض، والتقدير: متى فرضت مشيئته على إذهابنا كانت، ومتى فرض علم الله تعالى بأن فيكم خيراً آتاكم خيراً مما أخذ منكم (١٥٥٥)، وكل ذلك يؤكد أن غرض التركيب الشرطي يتحكم في المعنى والتأويل.

ولما ارتبطت دلالتها بالمعانى المشكوك فيها، وما كان على خطر الوجود

<sup>(100)</sup> الغروق (1/167).

امتنع التعليق بها في بعض الجوانب من الشريعة، وجاز في جوانب أخرى خلافاً للإمام ابن القيم في إعلام الموقعين (101)؛ فيجوز التعليق بالشرط في الطلاق والعتاق، كأن يقول أحدنا: إن دخلت الدار فأنت طالق أو أنت حر؛ فيقع المشروط فور اكتمال وقوع الشرط، ولا يجوز التعليق في الإيمان، والدخول في الإسلام لأنهما يعتمدان على الجزم، والمعلّق ليس جازماً مثل:

إن كنت كاذباً في هذه القضية فأنا مسلم أو مؤمن

فإذا وقع الشرط مكتمل الأجزاء في التركيب السابق، لا يقع المشروط فيبقى المتكلم على كفره، كما لا يجوز التعليق بالشرط في البيوع؛ لأنها تعتمد على التراضي، وهو لا يكون إلا مع الجزم ولا جزم في التعليق، وإن كان بعض التعليق عندهم ينصرف إلى المحقق الوقوع، إلا أن الاعتبار عند الأصوليين بجنس الشرط دون أفراده أو أنواعه؛ فالاعتبار بالمعنى العام، ويصح التعليق بالشرط في العبادات والنذور؛ لأنها لا تستدعي رضا الطرفين مثل:

إن جاء زيد فعلي صوم شهر، فإذا وقع الشرط لزمه الصوم، وهذه الأحكام تؤكد ارتباط دلالتها بالمستقبل المعدوم، لا الماضي المتحقق، كما ناقشوا التعليق بالمستقبل وما يرتبط به من أحكام الطلاق والعتاق(103).

### ونلاحظ مما سبق:

- ان الفريقين ناقشوا معنى (الإبهام) الذي يلازم (إن)؛ لأنها الأصل في أداء الوظيفة الشرطية.
- 2 \_ اختلف العلماء في الفريقين في لزوم (إن) لمعنى (الإبهام)؛ فقالت طائفة من الفريقين بتوظيفها في الشرط المحقق الوقوع ك (إذا)، ولكن الراجع من أقوالهم، أنها لا تدخل على المحقق إلا على سبيل الافتراض والمحاجة، أو لنكتة في الكلام، أو جهل من المتكلم، أو السامع،

<sup>(101)</sup> إعلام الموقعين عن رب العالمين (2/ 343ـ343).

<sup>(102)</sup> انظر المسألة في الأشباه والنظائر في فروع فقه الشافعية (98\_99)، (597).

<sup>(103)</sup> انظر في المفروق (1/ 54): الفرق بين قاعدتي (إن) و(لو) الشرطيتين.

- وأفاض الأصوليون في دراسة تراكيب بعينها تعلقت بصفات الباري جل وعلا بناء على هذا الأصل.
- 3 \_ تميز الأصوليون في دراستهم لـ (إن) عن النحاة بشكل أوضح في الموازنات التي عقدوها بين (إن)، والأدوات: (إذا)، و(متي)، و(لو).
- 4 منع الأصوليون بناء على لزوم الإبهام لـ (إن) تعليق: الإيمان،
   والإسلام، والبيوع بشرطه باستخدام (إن)؛ لأنها مبنية على اليقين ولا
   يقين، خلافاً لابن القيم.

## 6.2.2.1 دلالتها على الزمن عند الأصوليين

اتفق جماهير النحاة والأصوليين على أن (إن) لتعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون أخرى، وأنها للتعليق في المستقبل، وهي من الأدوات التي تمحضت للشرط فلا تحمل معنى من معانى الظرفية، ولكن هذه المسألة تحتاج إلى وقفة ولو عاجلة؛ لأن لها مقالاً عند الأصوليين؛ حيث إننا نلاحظ أن النحاة قد نصوا على تمحضها للشرط، كما أنهم نصوا على أنها مختصة بالمستقبل إلا ما كان لنكتة، و(المستقبل) من معاني الزمن، وقسم من أقسامه الثلاثة الطبيعية؛ لأن هذا الاستقبال إنما جاء من ارتباط هذه الأداة واختصاصها بالفعل، والفعل لا يقع إلا في ظرف أو زمن، ومن هنا كان لـ (إن) دلالة على الزمن باعتبار الفعل الذي تدخل عليه، لا باعتبار معانيها الذاتية كما دلت بعض الأدوات، مثل: (إذا)، و(متى)، و(حيثما)؛ لأنها تتضمن معنى الظرفية والشرط مماً؛ فلا تتمحض للشرط دون تلك الدلالة، وقد أكد ابن قدامة في الشرح الكبير هذا المعنى في معرض حديثه عن (الفور) و(التراخي) في سياق الشرط، واقتضاء الأداة لهما، فقال: (وإن اتصلت بها \_ أي بـ (لم) \_ صارت على الفور إلا (إن) فإنها على التراخى؛ لأنها لا تقتضى وقتاً إلا ضرورة أن الفعل لا يقع إلا في وقت؛ فهي مطلقة في الزمان كله، ثم يصدق على جميع 

<sup>(104)</sup> الشرح الكير لمختصر الخرقي (8/ 383).

#### التركيب الشرطي في النمو والأمسول

# متى لم أطلقك فأنت طالق ا إن لم أطلقك فأنت طالق ا

فإن الطلاق يقع بعد برهة يسكت فيها الزوج، صالحة لإحداث الطلاق، ولكنه في المثال الثاني يعم حياة المتكلم بكل أجزائها ويقع الطلاق بموت أحد الزوجين، وهذا هو المقصود بالفور، أو التراخي عند الفقهاء، وعلّة ذلك أن (متى) موضوعة للوقت، فدلالتها عليه مطلقة، تصلح على جزه واحد من أجزاء الزمان، أما دلالة (إن) فهي دلالة عامة، تستوعب جميع أجزاء الزمن.

وعلى ذلك فدلالة (إن) على الزمن دلالة بالالتزام، لا بالمطابقة، ولا بالتضمن، يقول ابن قدامة في المغني: «وجملة ذلك أن حرف (إن) موضوع للشرط، لا يقتضي زمناً، ولا يدل عليه إلا من حيث إن الفعل المعلق به من ضرورته الزمان، وما حصل ضرورة، لا يتقيد زمن معين ولا يقتضي تعجيلاً»(105).

ولما كانت الأدوات السابقة دالة على الزمن مع الشرط كانت تلك الدلالة دلالة مطابقة (106)، ومن هنا كانت هذه الأدوات دلالتها مقيدة، أي أن الزمن التي تدل عليه برهة من الزمن، أو جزء تصدق عليه دلالتها، لا زمن عام، وأما الزمن في (إن) فإنه زمن عام غير مقيد، يستدعي الاستغراق والإحاطة؛ وهذه المسألة لم تحظ بالنقاش الطويل عند النحاة كما حظيت عند الأصوليين.

# 7.2.2.1 (إن) و(متى) و(إذا) زمنياً عند الأصوليين

ف (متى) - مثلاً - لما وضعت أداة دالة لعموم الأزمنة فإن الشرط فيها يقع على أي جزء من أجزاء الزمن بخلاف (إن) فإنها لم توضع لعموم الأزمنة، وإنما وضعت للعموم والإبهام المطلق، فلا ينصرف العموم فيها إلى جزء محدد من أجزاء الزمان، وإنما تستوعب الزمان كله، وقد ترتب على هذا النقاش

<sup>(105)</sup> المغنى لابن قدامة (8/ 347).

<sup>(106)</sup> شرح التنغيع (106\_107).

الطويل، عند الفقهاء والمتكلمين من الأصوليين، فقه لا بدَّ من بيان طرف منه في التراكيب الثلاثة الآتية (107):

إن لم أطلقك فأنت طالق إذا لم أطلقك فأنت طالق متى لم أطلقك فأنت طالق

فالتعليق في الصور الثلاث تعليق (الطلاق) بشرطه الذي هو (عدم الطلاق)، ففي الصورة الأولى ـ بناء على المعاني السابقة ـ عدم الطلاق يستغرق جميع أجزاء حياة الزوجين، فلا يثبت العدم إلا بانتهاء حياة أحدهما؛ فإذا توفي أحدهما وقع الطلاق آخر برهة من حياة أحد الزوجين، برهة تصلح لإيقاع الطلاق، بخلاف التعليق بـ (متى) فإنه يقع فيه لمجرد سكوته في جزء من الزمن يصلح فيه إيقاع الطلاق، فهي تدل على جزء من الزمن لا جميع الأجزاء، في التراخى، و(متى) على الفور.

وأجاب بعض الأصوليين، أن هذا التقرير يقتضي أن تكون (متى) داخلة على محقق الوجود، وهو يخالف الواقع؛ لأنها تدخل على ما هو على خطر الوجود؛ وعليه فلا يصح أن يراد بالعدم هنا مطلق العدم، والتقرير الصحيح عنده أن (إن) لا تدل على زمان، وقد دخلت على فعل غير مقيد بزمن دخله النفي، وهذا يقتضي استيعاب النفي ودوامه؛ لأن (الفعل) كالنكرة يعم في سياق النفي، وفي (متى لم أطلقك) يقيد الفعل بزمان فلا يقتضي الاستيعاب، فتدبر (108).

وهذا يعني، أن الاستيعاب في الزمن، بسبب ورود فعل في سياق التركيب الشرطي، فيعم كعموم النكرة في سياقه.

<sup>(107)</sup> انظر المسألة في: كشف الأسرار (2/ 362-363)، فواتح الرحموت (1/ 228-229)، شرح التلويح (1/ 223-223)، التوضيح على التنقيح (1/ 223-225).

<sup>(108)</sup> فوائح الرحموت (1/ 228\_229).

واختلفوا في الصورة الثالثة؛ ف (إذا) عند أبي حنيفة قد تتمحض للشرط دون الدلالة على الزمن، وفاقاً لنحاة الكوفة، استناداً إلى الشاهد:

استغن ما أغناك ربُك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجمل (109) علماً أن هذا الشاهد يروى:

استغن ما أغناك ربك بالغنى وإذا تكون خصاصة فتجمل (110) وعلى الرواية الأخيرة فلا حجة فيه، ولكنهم يعتمدون الرواية الأولى وكتب الأصوليين والنحاة مستفيضة على نقلها، وعلى هذا فالحكم في الصورة الثالثة كالحكم في الأولى عند فقهاء الحنفية، ولكنها مثل: (متى) عند جمهور النحاة والأصوليين، فيقع الطلاق عندهم بمجرد السكوت لمدة يصلح فيها إيقاع الطلاق، ولا يقع عند أبي حنيفة إلا في آخر حياة أحدهما، فهي على التراخي كر (إن)، وهي حقيقة في الظرف، مجاز في الشرط، أو أنها أصل في الظرف، فرع في الشرط؛ ولذلك تعمل في الشعر، ولا تعمل في السعة على القول الصحيح الذي عليه جماهير النحاة، وهو قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن الشيباني صاحبي أبي حنيفة، وهو المنصوص عن الشافعي؛ لأنها اسم لما يستقبل؛ فتكون كر (متى)، واستناد أبي حنيفة ومن تابعه من الفقهاء أو النحاة إلى الشاهد لا يدل على تجردها عن الظرفية بإعمالها في الفعل؛ لأن (متى) تعمل ولا تتجرد عن الظرفية باتفاق، وعليه فالشاهد ليس في محل النزاع، ولا حجة فيه.

وساوى الفقهاء بين (إن) و(إذا) من حيث الدلالة على الفور في التركيبين الآتيين، عند تعليق الطلاق بمشيئة المرأة، أو صورة الخلع بعوض؛ فإذا قال:

انت طالق على الف درهم إن شئت؛ انت طالق على الف درهم إذا شئت؛

فهما يقتضيان الفور؛ لأن دخول العوض فيه يجعله تمليكاً يراعي فيه حكم

<sup>(109)</sup> شرح التسهيل (3/ 400)، الأشعوني (2/ 323)، والشاهد فيه: جزم فعل الشرط بـ (إذا).

<sup>(110)</sup> نغير النحويين للشواهد (262).

القبول، فاستوى حكم (إن) و(إذا) في اعتبار الفور فيهما (١١١)، وهذا يعني أنه لا بدُّ من مراعاة القرائن الخارجية التي تحيط بالتركيب الشرطي (العلة الموجبة للطلاق)، ولكنهم يفرقون بينهما في غير الخلع، وبغير عوض؛ فإذا قال:

أنت طالق إن شئت، روعيت مشيئتها على الفور، فإن تراخت بطلت ولم تطلق.

وإذا قال:

أنت طالق إذا شنت؛ صحت المشيئة على التراخي.

والعلة كما بين الماوردي من الشافعية أنهما وإن كانا حرفي شرط، ولكنهما مختلفان من حيث الوظيفة النحوية والدلالية، ف (إن) شرط في الفعل، و(إذا) شرط في الوقت (112).

نستنتج أن الأصوليين درسوا بتعمق قضية التأثير الدلالي في التركيب الشرطي باستخدام الأدوات: (إن)، و(إذا)، و(متى)؛ عند التعليق بالعدم الذي تقتضيه (لم)، و(فعل الشرط)، وفرقوا بين الدلالة الزمنية في الأدوات الثلاث، وهي قضية لم يناقشها النحاة في كتبهم.

## 3.2.1 الأدوات غير الظروف (من، وما، ومهما) عند النحاة والأصوليين

قشم ابن مالك الأدوات في كتابه شرح التسهيل إلى خمسة أضرب؛ فجعل الضرب الأول: (من، وما، ومهما)، وجعل (أي) من الضرب الخامس الذي يستعمل اسماً محضاً، وظرفاً (113)، غير أننا ارتضينا تقسيم ابن الأثير في البديع إذ جعل (أي) من القسم الأول، بيد أنه فرق بين (أي) و(أي حين) (114)، وهذا التفريق عليه كثير من النحاة والأصوليين وليس في محله؛ لأنها أداة واحدة، وفي السطور القادمة سينصب حديثنا على هذه الأدوات.

<sup>(111)</sup> الحاري الكبير (12/199).

<sup>(112)</sup> م ن، (12/ 199).

<sup>(113)</sup> شرح التسهيل (3/ 387).

<sup>(114)</sup> البديع في العربية (جدا/مجد2/ 625).

#### التركيب الشرطي في النمو والأمسول

## 1.3.2.1 (مَنْ) عند النحاة والأصوليين

### 1.1.3.2.1 (مَنْ) عند النحاة

لا يزيد النحاة في وصف هذه الأداة على كونها من أسماء الشرط عاملة، تجزم فعلين في التركيب الشرطي، وهي لتعميم أولي العلم (الملائكة، والإنس، والحن)، مثل قوله تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِن تُصِيبَةٍ إِلّا بِإِذِنِ اللّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَاللّجن)، مثل قوله تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِن تُصِيبَةٍ إِلّا بِإِذِنِ اللّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ يَهُم وَاللّهُ وَكَاللّهُ وَاللّه والثقلين: اللّه والإنس، قال تعالى: ﴿ وَلِكَ الّذِي يُبَيْرُ اللّه عِبَادَهُ اللّذِينَ مَامَنُوا وَعَبِلُوا السّلِحَتِ قُل اللّه اللّه عَلَي اللّه والله عَلَي الله والله وال

## 2.1.3.2.1 (مَنْ) عند الأصوليين

تعد من أدوات الشرط عن الأصوليين، كما تعد عندهم من صيغ العموم؛ ولذلك نجدهم يذكرونها في أبواب العموم والخصوص، وقد يوردونها ضمن أدوات التعليق، وفي الحالتين ينصون على أنها أداة من أدوات الشرط، ومن ذلك نجد الأسمندي يذكر أنها أدوات الشرط في بابين: معاني الحروف التي يحتاجها الفقيه، وباب العموم (116)، حيث يقول: «ومنها كلمة (من)، في المجازاة والاستفهام، وأنها تختص بمن يعقل، تقول: من فعل كذا أكرمته، وتقول: من عندك؟ (117).

كما ذكرها أبو المعالي الجويني في باب حروف المعاني التي يحتاجها الأصولي، فقال: (ما)؛ فإنه قد يكون الأصولي، فقال: (ما)؛ فإنه قد يكون اسماً، وقد يكون حرفاً كما سبق، ثم (من) قد يكون موصولاً، وقد يكون

<sup>(115)</sup> المغتضب (2/ 50)، شرح التسهيل (3/ 387)، شرح المفصل (3/ 380).

<sup>(116)</sup> بذل النظر (50).

<sup>(117)</sup> م ن، (162).

منكوراً، أما المنكور فيكون استفهاماً في قولك: من في الدار؟، ويكون شرطاً في قولك: من جاءني أكرمته، وأما الموصول فمثل قولك: رأيت من عندك، معناه: الذي عندك، (118) ومن خلال نصّه نجده صنّفها ضمن الأسماء في أي موضع من مواضع الاستخدام، ووازن بينها وبين (ما) من حيث التصنيف، كما نص أنها قد تقع شرطاً، فإذا وقعت شرطاً، فهي من المبهمات التي تنصرف دلالتها إلى العموم، وبيّن الجويني أنها مختصة بالعقلاء دون غيرهم (119).

وجعل الزركشي أصلهما واحداً، إلا أن العرب خصت (من) بأهل التمييز، و(ما) بما سواهم، وعزا هذا الرأي إلى الأستاذ أبي إسحاق(120).

ويرى الزركشي أنه يجوز التبادل بين الأداتين في الاستعمال، ولكن لا يصار إليه إلا بقرينة تقي اللبس في المعنى، واستدل بقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقَ اللَّا يَصَارَ إِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَا ا

ولو تمعنا الآية ومورد الآية فيها، لوجدناها مستخدمة للعموم في العقلاء وغيرهم من باب التغليب؛ ولأن السجود من مظاهر العقلاء، ولا يعقل من غيرهم.

ويذهب الأصوليون إلى أن (من) تستعمل في الواحد، والاثنين، والجمع، والمذكر، والمؤنث؛ حتى لو قال: من دخل من مماليكي الدار فهو حر، فإنه

<sup>(118)</sup> البرحان (1/146).

<sup>(119)</sup> الورقات (20)، شرح الورقات (68).

<sup>(120)</sup> البحر المحيط (2/ 302\_303).

<sup>(121)</sup> البحر المحيط (3/ 77).

#### التركيب الشرطي في النمو والأمسول

يندرج عندهم العبيد والإماء في العتق، ولفظها موحد ويحمل على اللفظ كثيراً وقد يحمل على اللفظ كثيراً .

وبين الإمام الشيرازي أنه لا بدَّ من (الرواجع) و(الصلات) في سياق هذه الأدوات، ومنها (من) فقال في شرح اللمع: •من ألفاظ الجمع الأسماء المبهمة، وهي التي يسميها النحويون: الأسماء الناقصة التي لا تتم إلا بصلات ورواجع، (123).

ومن النصوص الشرعية التي وردت فيها هذه الأداة:

- \_ قول النبي: «من بدل دينه فاقتلوه» (124).
- وقوله صلّى الله عليه وسلّم: «من باع نخلاً بعدما تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» (125)، وفي النصين تفيد العموم عند الفقهاء.

### 2.3.2.1 (ما) عند النحاة والأصوليين

#### 1.2.3.2.1 (ما) عند النحاة

اسم من أسماء الشرط العاملة التي تأتي لتعميم الأشياء، وهي أعم من (مَنْ) التي تختص بمن يعقل، قال تعالى: ﴿مَا يَفْتَعِ اللّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلَا مُسْكِلًا لَمُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ لَلْتَكِيمُ ﴾ [فاطر: 2].

وقسَّم ابن هشام (ما) إلى نوعين:

الأول: غير زمانية، مثل: قوله تعالى: ﴿الْعَجُّ أَشَهُرٌ مَّمْلُونَتُ فَمَن وَمَن فَرَضَ وَلا يَعْدَلُ فِي الْعَجُّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِن خَيْرٍ يَمْلَمْهُ أَنْ فَكُونَ لَلْحَجُّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِن خَيْرٍ يَمْلَمُهُ أَنَّ وَلا جِدَالَ فِي الْعَجُّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِن خَيْرٍ يَمْلَمُهُ أَنَّ وَلَا مُنْدَوَى وَلا جِدَالَ فِي الْعَجُّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِن خَيْرٍ يَمْلَمُهُ أَلْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ مَنْامُ اللهُ اللهُ مَنْامُ اللهُ مَنْامُ اللهُ مَنْامُ اللهُ ا

<sup>(122)</sup> كشف الأسرار (2/11)، حروف المعاني وعلاقتها بالحكم الشرعي (94).

<sup>(123)</sup> شرح اللمع (1/315).

<sup>(124)</sup> رواه الترمذي (نحفة الأحوذي 4/ 849).

<sup>(125)</sup> الحديث رواه البخاري ومسلم، انظر إعلام الموقعين (2/ 342).

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مَّدِيرُ ﴿ البقرة: 106] ف (ما) في الآيتين لا دلالة لها على الزمان، اللهم إلا ما كان من تأثيرها في زمن الفعل من السياق الشرطي، أو من جانب التلازم بين الفعل، والظرف الزماني الذي يقع فيه الشرط.

الثاني: الزمانية، مثل: قوله تعالى: ﴿كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهَدُ عِندَ أَفَهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَا ٱلَذِينَ عَهَدَّتُم عِندَ الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَايِّ فَمَا ٱسْتَقَنْمُوا لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُوا لَكُمْ أَسْتَقِيمُوا لِكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لِكُمْ أَسْتَقِيمُوا لِكُمْ الْمُتَقِيمُ لِلَّهُ إِلَى اللَّهُ إِنْ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ

ويفهم من كلام ابن مالك أنه لا يرى أن يكون لـ (ما) دلالة على الزمن، وإنما يعزوه لغيره من العلماء؛ حيث قال: «وزعم الشيخ رحمه الله أن (ما) و(مهما) في الشرط قد تردان ظرفي زمان فقال: جميع النحويين يجعلون (ما) و(مهما) مثل (من) في لزوم التجرد عن الظرفية، مع أن استعمالهما ظرفين ثابت في أشعار الفصحاء من العرب (127)، وقد ردّ ابن مالك هذا الزعم؛ إذ يقول حول تحليله للشواهد التي استدل بها من ذهب إلى دلالتهما على الزمن: «إنه لا مانع من أن يكنى بـ (ما ومهما) عن مصدر فعل الشرط، كما لا مانع أن يكنى بهما عن المفعول به. . . . إذ لا فرق (128).

وكما أن (ما) وضعت لغير العقلاء، فإنها وضعت لصفات العقلاء كذلك قال تعالى: ﴿ وَالْمُعْمَنَتُ مِنَ النِّسَاءَ إِلَّا مَا مَلَكُتْ أَيْنَتُكُمْ لَمْ كَنْبَ اقَو عَلَيْكُمْ وَأَجِلَ لَكُمْ قَال تعالى: ﴿ وَالْمُعْمَنَتُ مِنَ النِّسَاءَ إِلَّا مَا مَلَكُتْ أَيْنَتُكُمْ لِمَا السّتَمْتُمُ وَ مِنْهُنَّ مَا وَرَآة ذَلِكُمْ أَن تَسْتَعُوا بِأَنْوَلِكُمْ لَحْصِينِينَ غَيْرَ مُسَنفِعِينَ فَمَا اسْتَمْتُمُ وِ مِنْهُنَ فَا وَرَآة ذَلِكُمْ أَن اللّهُ اللّهُ وَلَا جُنَاعَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تُرْضَكِتُهُ بِدِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةُ إِنّ اللّه فَانَعُومُ وَلَا جُنَاعَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تُرْضَكِتُهُ بِدِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةُ إِنّ اللّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تُرْضَكِتُهُ بِدِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةُ إِنّ اللّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا صَلّه اللّه اللّه عَلَيْكُمْ فِيمًا مَرْدُونَ عَلَيْكُمْ وَمِنْ هذا الوجه كانت أعم من (من) التي اختصت بالعقلاء وصفاتهم دون غيرهم.

<sup>(126)</sup> مغنى الليب (1/302)، معانى النحو (4/85).

<sup>(127)</sup> شرح التسهيل (3/ 388).

<sup>(128)</sup> م ن، (3/ 389).

<sup>(129)</sup> معاني النحو (4/ 85).

#### التركيب الشرطي في النمو والأصول

### 2.2.3.2.1 (ما) عند الأصوليين

أداة للشرط عاملة تختص لغير العقلاء (١٥٥)، قال السرخسي: «كلمة (ما).. تستعمل في ذات ما لا يعقل، وفي صفات ما يعقل (١٦١)، وهي من أعلى صيغ العموم عند طائفة منهم (١٦٤)، ووافق الإمام الجويني في البرهان الذين قالوا بوقوع (ما) ظرفاً زمانياً من النحاة؛ فقال: «وقد تقع (ما) ظرفاً زمانياً في مثل قولك: آتيك ما أكرمتني، أي مدة إكرامك إياي (١٦٥٥)، وهو قول المحلي مستدلاً بقوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَقَنُّمُوا لَكُمْ فَاسْتَفِيمُوا فَمُمُ إِنَّ اللَّهَ يُجِبُ الْمُتَقِيكِ (التوبة: 7] (١٦٤)، ووافقه البناني قائلاً: أي: دالة على الشرط والزمان، فتكون بمنزلة (متى)؛ فالتقدير في الآية الشريفة ـ والله أعلم ـ استقيموا لهم متى استقاموا لكم (١٤٥٥).

وعلى هذا فإنه يقع الطلاق على الفور عند تعليقه بالعدم، فإذا قال:

أنت طالق ما لم أطلقك؛ فإن هذا كقوله: أنت طالق متى لم أطلقك؛ لأنهما يصدقان على أي جزء من الزمن يصلح لإيقاع الطلاق الذي لم يقع فيه.

## 3.3.2.1 (مهما) عند النحاة والأصوليين

### 1.3.3.2.1 (مهما) عند النحاة

تستخدم أداة جازمة للشرط، وهي أعم من (ما) لاقترانها بـ (ما) على رأي من رأى تركيبها، واستدلوا على اسميتها بعود الضمير إليها في قوله:

<sup>(130)</sup> شرح اللمع (1/316)، الورقات (20)، شرح الورقات (68ـ69)، حاشية اللمياطي (130). (68ـ69).

<sup>(131)</sup> المحرر في أصول الفقه (1/116).

<sup>(132)</sup> البحر المحيط (3/ 73).

<sup>(133)</sup> البرحان (1/ 140).

<sup>(134)</sup> شرح المحلي على جمع الجوامع (1/569).

<sup>(135)</sup> حاثية البناني (1/569).

إذا سدت مسطواعة ومهما وكلت إليه كفاه (136) ويرى بعض النحاة أنها بمعنى (ما) (137) ويول ابن يعيش: قوأما (مهما) فمن أدوات الشرط، تستعمل فيه استعمال (ما)، فتقول: مهما تفعل أفعل مثله، قال الله تعالى: ﴿وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْيَا بِو. مِنْ كَيَةٍ لِتَمْوَنَا بِهَا فَمَا غَنُ لَكَ بِمُزْمِنِينَ ﴾ قال الله تعالى: ﴿وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْيَا لِهِ. مِنْ كَيَةٍ لِتَمْوَنَا بِهَا فَمَا غَنُ لَكَ بِمُزْمِنِينَ ﴿ وَقَالُواْ مَهْمًا تَأْيَا لِهِ. مِنْ كَيَةٍ لِتَمْوَنَا بِهَا فَمَا غَنُ لَكَ بِمُزْمِنِينَ ﴿ وَقَالُواْ مَهْمًا اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المبرد في المعتضب؛ إذ يقول: قومن حروف المجازاة (مهما) وإنما أخرنا الثانية زائدة على (ما) الأولى، كما نقول: (أين) و(أينما)، و(متى) و(متى ما)، و(إن) و(إمّا)، وكذلك حروف المجازاة؛ إلا ما كان من (حيثما)، و(إنما)، فإن (ما) فيها لازمة لا يكونان للمجازاة إلا بها الاهاء والذي يدلك على أنها مثل (ما) في الشرط استبدالك بـ (ما) (مهما) في كل تركيب استخدمت فيه (ما) أو العكس؛ إلا أن (ما) الثانية أكدت الكلام، وزادت من إبهام الأداة كما يظهر من الآية الكريمة السابقة؛ فهي تزيد على (ما) الشرطية من حيث الإبهام والعموم، ولكن الأداتين لعموم الأشياء.

ونستطيع أن نميز خمسة مذاهب حول بساطتها أو تركيبها كالآتي:

الأول: أنها اسم شرط بسيط، وهو مذهب ابن هشام في مغني اللبيب (140)، وأيده الإمام الألوسي من المفسرين، وبيّن أن أسلم الأقوال القول بالبساطة، وهي عنده كلمة برأسها موضوعة لزيادة التعميم (141).

<sup>(136)</sup> البيت للمتنخل الهذلي في الخزانة (خزانة الأدب/ 28)، شرح التسهيل (3/ 387)، وهو شاهد على اسمية (مهما) من عود الضمير في (كفاه) إليه، ولا يعود الضمير إلا إلى الاسم.

<sup>(137)</sup> همع الهوامع (2/ 449).

<sup>(138)</sup> شرح المفعل (6/ 280).

<sup>(139)</sup> المنتضب (48/2).

<sup>(140)</sup> مغنى الليب (1/ 331).

<sup>(141)</sup> روح المعاني (9/ 47)، تفسير سورة الأعراف، الآية: 132.

#### التركيب الشرطي في النعو والأصول

الثاني: أنها مركبة من (ما) الشرطية، و(ما) المزيدة الإبهامية، ثم أبدلت الأولى هاء لبشاعة التكرار (142)، وهذا قول الخليل، وأتباعه البصريين (143).

الثالث: أنها مركبة من (مه) بمعنى: اكفف، و(ما) الشرطية الجازمة؛ وعليه فهي تدل على معنى الشرط لغير العاقل، وقد تدل على الزمان مع تضمن معنى الشرط (144).

الرابع: أنها مركبة من (مَه) و(مَنْ) الشرطية؛ ثم قلبت النون هاه (۱۹۵). الخامس: أنها مركبة من (مَنْ)، و(ما)؛ للمؤاخاة بينهما في أشياء وإن افترقا في شيء واحد، ثم أبدلت النون هاه (۱۹۵).

# 2.3.3.2.1 (مهما) عند الأصوليين

لم يناقش هذه الأداة جمهور الأصوليين إلا ما جاء عند بعضهم، كالزركشي البحر المحيط، حيث جعلها من صيغ العموم في باب العموم، ولكنه لم يزد على أن قال: قأما (مهما) فهي اسم بدليل عود الضمير إليها، ولا يعاد إلا إلى الأسماء، وهي من أدوات الجزم باتفاق، وتجيء للاستفهام قليلاً (147 وأرى أنه قد نقل هذا من كتب النحاة وآرائهم، وهم لم يناقشوا دلالة هذه الأداة في مصنفاتهم لأنهم يرون أنها (ما) زيدت عليها (ما)، وهذا رأي سيبويه في الكتاب، كما يوافق قول ابن يعيش في شرح المفصل الذي مر بنا قبل قليل، ولكنهم يرون أنها من أدوات العموم التي تفيد التكرار كما تفيده (كلما)، وهذه المسألة شغلتهم طويلاً (148).

<sup>(142)</sup> المنتضب (2/48)، مغني الليب (1/331).

<sup>(143)</sup> الله المصون (5/ 431)، تفسير سورة الأعراف، الآية: 132.

<sup>(144)</sup> مغني الليب (1/ 331).

<sup>(145)</sup> الله المصون (5/ 431)، تفسير سورة الأعراف، الآية: 132.

<sup>(146)</sup> م ن، (5/ 431هـ432)، تفسير سورة الأعراف، الآية: 132.

<sup>(147)</sup> البحر المحيط (3/ 82).

<sup>(148)</sup> تهذيب الغروق (1/ 165\_166).

ونستطيع أن نعقد موازنة بين الأداتين من حيث هذه الدلالة عبر الآيتين الكريمتين:

- قال تعالى: ﴿وَقَالُوا مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ. مِنْ مَا يَوْ لِتَسْخَرَنَا بِهَا فَمَا غَنْ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ 
   [الأعراف: 132].
- قال تعالى: ﴿ ثُلْ مَا نَنسَخْ مِنْ مَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ مِغَيْرِ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ مَنلَمْ
   أَذَ أَقَةَ عَلَى كُلِ مَنْ وَ فَدِيرُ ﴿ إللهِ قَالَ إِلَيْهِ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَل

إذا اعتبرنا في الآية الأولى (مهما) مركبة (ما)، و(ما) التي تزاد على أدوات الشرط لزيادة معنيين هما: التأكيد، والإبهام، كما نص السكاكي في مفتاح العلوم، والسيوطي في الإثقان (149)، والزمخشري في الكشاف؛ حيث قال: قرامهما) هي (ما) المضمنة معنى الجزاء، ضمّت إليها (ما) المزيدة للجزاء في قولك: متى ما تخرج أخرج (150)؛ فإنه يتبين بأن (مهما) أوجبت الأحاطة والاستغراق، أكثر مما استوجبته (ما) في الآية الثانية؛ ولذلك فإن (مهما) ناسبت جو الآية وسياقها؛ فقد جاءت على لسان الجاحدين لآيات الله تعالى، فقد نطقوا بهذا بعد أن أراهم الله تعالى آيات كالعصا، والسنين، ونقص الثمرات؛ فلو جاءهم نبيهم بكل آية قاطعة بعد تلك القواطم (151)، وما ترك آية الأية الثانية وسياقه لا يستدعي ذلك.

ومما سبق نقول:

- إن دراسة النحاة لهذه الأداة من حيث وظيفتها، وتركيبها، وبساطتها، ودلالتها على الشرط والزمن، أو الشرط دون الزمان كانت أوضع وأشمل من دراسة الأصوليين.
- \_ إن إهمال الأصوليين لـ (مهما) مرجعه إلى أنها (ما) الشرطية، تبعاً لمذهب

<sup>(149)</sup> الإثنان في علوم الغرآن (2/ 250).

<sup>(150)</sup> الكشاف (2/ 140)، تفسير الآية 132 من سورة الأعراف.

<sup>(151)</sup> روح المعاني (9/ 47)، تفسير سورة الأعراف، الآية: 132.

#### التركيب الشرطي في النمو والأصول

الخليل، ولكن الأصوليين درسوا مؤثرات (مهما) من حيث العموم والتكرار في التركيب الشرطي، وهو ملمح أوضح عندهم مما هون عند النحاة.

## 4.3.2.1 (أيّ) عند النحاة والأصوليين

## 1.4.3.2.1 (أيّ) عند النحاة

اسم شرط جازم، تستخدم اسماً محضاً؛ نحو: أي رجل..، أو أي شيء..، وظرفاً، نحو: أي وقت...، أو أي مكان...، وهي بحسب ما تضاف إليه (152)، وفرق بعض النحاة والأصوليين بينها وبين (أي حين)، كأنهم جعلوا (حين) لازمة لها في الإضافة؛ مثل: (ما) لـ (حيثما) و(إذما)، فيراد بها الظرفية، ولا وجه لهذا التفريق؛ لأنها أداة واحدة يظهر معناها في التركيب الشرطي بحسب الإضافة؛ ولذلك فهي أكثر الأدوات إبهاماً من هذا الوجه، والوجه الآخر، أن الزمن لا ينفك بحال من الأحوال عن التركيب الشرطي؛ لأن أدواته مختصة بالأفعال، والأفعال مرتبطة بالزمن، أي دلالتها على الزمان إما التزامية، أو ذاتية، إذا كانت الأداة مصنفة ضمن الظروف.

وأرى أن الذين فرقوا بينها وبين (أي حين) تابعوا سيبويه في الكتاب، فقد فرق بينهما حسب الإضافة، كأنه جعل إضافة (حين) إليها لازمة كإضافة (ما) إلى بعضها؛ فقال: قلما يجازى به من الأسماء غير الظروف: (مَنْ، وما، وأيهم)، ومما يجازى به من الظروف: (أيُّ حين، ومتى، وأين، وأنى، وحيثما)، ومن غيرهما: (إن، وإذما)، (153).

وقد لاحظ ابن مالك في شرح التسهيل أهمية (المضاف إليه) للوقوف على دلالتها في التركيب؛ فقال: (وهي لتعميم أوصاف الشيء، والأوصاف مشتركة؛ فلهذا يلزم في (أي) أن تضاف لفظاً، أو معنى إلى الموصوف، على حد

<sup>(152)</sup> شرح النسهيل (3/ 392).

<sup>(153)</sup> الكتاب (3/ 64)، البديع في العربية (جـ1/ مجـ2/ 625).

قولهم: سحق عمامة، رفعاً لالتباس عموم الأوصاف بجنس بعمومها بغيره، فتكون بحسب ما تضاف إليه، فإن أضيفت إلى الظرف فهي ظرف، وإن أضيفت إلى غير ذلك فهي بمعنى ما أضيفت إليه؛ لأن الصفة هي الموصوف في المعنى (154).

وقد تأتي مصدرية كما في قوله تعالى: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ اَمَنُواْ وَعَيلُوا ٱلْصَالِحَاتِ
وَذَكَرُواْ اَقَةَ كَثِيرًا وَٱنفَصَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ وَسَبَعْكُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَقَ مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ ﴿ ﴾ [الشعراء: 27]، علماً بأن (أي منقلب) أعربت إعرابين:

الأول: منصوب على المصدر، والعامل فيه (ينقلبون)، أي: أي انقلاب ينقلبون، وليس العمل فيه (سيعلم)؛ لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله، وهذا قول ابن الأنباري (155)، وابن عادل (156)، وتعقب بأن (أياً) إذا وصف بها لم تكن استفهاماً (157)، ومنه قول أحدنا: أيَّ استماع تستمع إلى الدرس تفد منه.

الثاني: أن (أي منقلب) صفة لمصدر محذوف، والعامل (ينقلبون)، أي: ينقلبون انقلاباً؛ أي منقلب (158).

وهذا يؤكد مذهب من جعلها أداة واحدة مبهمة لا ينكشف معناها إلا بالإضافة، والذين فرّقوا بينها وبين (أي حين) لا وجه لتفريقهم لأن الأدوات الدالة على الظرفية، لا تفتقر إلى إضافة لتدل على الوقت، وإنما دلالتها ذاتية فيها؛ مثل: (إذا)، و(متى)، وعليه كان الخلاف في تجردها عن الظرفية وتمحضها للشرط مثلما حدث في (إذا).

## 2.4.3.2.1 (أيّ) عند الأصوليين

صرَّح الأصوليون: أنها من أسماء الشرط، يقول الجلال المحلي: •أي)

<sup>(154)</sup> شرح التسهيل (3/ 391ـ392).

<sup>(155)</sup> البيان في غريب إعراب الغرآن (2/180)، إعراب الآية (228) من سورة الشعراء.

<sup>(156)</sup> اللباب في علوم الكتاب (15/ 100) تفسير الآية (228) من سورة الشعراه.

<sup>(157)</sup> روح المعاني (19/ 203)، تفسير الآية (228) من سورة الشعراه.

<sup>(158)</sup> التيان في إعراب الغرآن (2/ 1002) إعراب الآية (228) من سورة الشعراه.

#### التركيب الشرطي في النمو والأمسول

بالفتح والتشديد اسم للشرط، نحو: ﴿قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ ۚ أَيُّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُوْكَ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلً ﴿ ١٥٩) [القصص: 28].

علماً بأن الآية مقروءة بغير تشديد في (أيْما)، وهي قراءة الحسن، وأبي عمرو، واختلفوا في (ما) المزيدة على قولين هما:

- ـ أنها زائدة كزيادتها في أخواتها من أدوات الشرط.
- أنها نكرة، و(الأجلين) بدل منها، وهي تدل على الإبهام، أو مؤكدة للإبهام (160).

والأصوليون مختلفون في درجة عمومها في التركيب الشرطي، وقد أدركوا أنها لا تنفك عن الإضافة، قال شمس الأئمة: «كلمة (أي) تتناول المفرد مما يقرن به من النكرة» (161).

ومذهب محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، أن دلالتها تختلف في التركيبين الأتيين:

# اي عبيدي ضربك فهو حر واي عبيدي ضربته فهو حر

ففي التركيب الأول لو حدث الضرب من جميعهم عتقوا جميعاً، وليس الأمر كذلك في التركيب الثاني، ووجه ابن يعيش هذه المسألة بأن الفعل عام في التركيب الأول خاص في الثاني، وعلل السرخسي ذلك بقوله: «فإذا قال ضربك فإنما يتناول نكرة موصوفة بفعل الضرب، وهذه الصفة عامة، فتعم بتعميم الصفة، فيعتقون جميعاً، وإذا قال ضربته فإنما أضاف الضرب إلى المخاطب، لا إلى النكرة التي تتناولها كلمة (أي)، فبقيت نكرة غير موصوفة؛ فلهذا لا تتناول إلا الواحد منهمه (162).

<sup>(159)</sup> شرح المحلي (1/534).

<sup>(160)</sup> اللباب في علوم الكتاب (15/ 244\_245)، تفسير سورة القصص، الآية: (28).

<sup>(161)</sup> المحرر في أصول الفقه (1/120).

<sup>(162)</sup> م ن، (1/120).

وقد أكد الإمام البخاري هذا الرأي فقال: قواعلم أن (أياً) معناه أن يكون مدلوله بعضاً من الكل غير معين؛ ولذلك لزم أن يكون مضافاً أبداً، وأن لا يجوز إضافته إلى الواحد المعرّف؛ فلا يقال: أي الرجل، إلا إذا كان في معنى الجمع (163)، وعلى هذا فإن الدلالة في هذه الأداة لا تنصرف على رأيهم إلى العموم، لأنها موضوعة للخصوص، لا للعموم، وإنما يرد العموم في سياقها بالوصف العام كسائر النكرات في موضع الإثبات (164)، وهذا رأي طائفة من الأصوليين كالكيا الطبري، والغزالي؛ إذ يرون أنها ليست من صيغ العموم، فهي لا تقتضي العموم في دلالتها إلا بقرينة، وقال طائفة منهم ـ الأستاذ أبو منصور ـ: إنها من أعم المبهمات (165).

وشبه الأصوليون هذه الأداة بـ (كل) من وجهين:

الأول: ملازمة الإضافة.

الثاني: أنه لا بد في سياقهما من فعل يقتضي جواباً؛ فيكون هيكل التركيب فيهما متشابها.

يتضح بالمثالين:

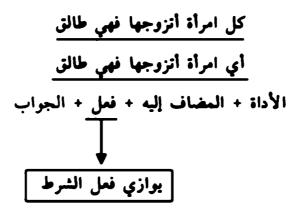

ولكن المعنى مختلف في التركيبين؛ ففي التركيب الأول، يقع الطلاق على

<sup>(163)</sup> كثف الأسرار (2/ 38\_39).

<sup>(164)</sup> أصول فخر الإسلام، البزدوي (2/ 40-41).

<sup>(165)</sup> انظر خلافهم في البحر المحيط (3/ 78\_79).

جميع النساء لو تزوجهن، وفي الثاني لا يقع إلا على واحدة؛ لأن لفظ (كل) للعموم، و(أي) لعموم الصفة (166).

وتتشابه (أي) في دلالتها على العموم على (كلما) في الصورة الآتية:

أي امرأة زوجت نفسها منى فهي طالق

كلما نزوجت امرأة فهي طالق؛

ف (أي) هنا عمت بعموم الصفة؛ حيث أضيفت إلى نكرة (امرأة)، ثم جاءت الصفة (زوجت نفسها) بمثابة (كلما تزوجت امرأة).

ونبّه الأصوليون إلى أنه قد لا نصل إلى دلالة التركيب باستخدام هذه الأداة إلا بواسطة القرائن الخارجية، بناءً على الوظيفة الأساسية لهذه الأداة، ويتضع ذلك من خلال المثال الآتى:

## أيكم حمل هذه الخشبة فهو حر؟

ينتج من المثال واحد من الأمرين:

- ان يحملها واحد بعد واحد، فيعتقون جميعاً على سبيل البدل، أو
   الإفراد في (حمل الخشبة)، والاستغراق في (العتق).
- أن يحملها الجميع دفعة واحدة، وفي هذه الحالة، الأمر يفتقر إلى تفصيل لابتناء الحكم الشرعي الصحيح لديهم، وقد بين البخاري المسألة بما أسماه بـ (دلالة الحال)، فقال: «كلمة (أي) تدل على جزء مما تضاف إليه، وقد وصفت بصفة عامة، وهو الحمل فتعم، إلا أن العموم هاهنا على وجهين: الاشتراك، والانفراد، فتعين أحدهما بدلالة الحال، فإن كانت الخشبة يطيق حملها واحد كان المراد به العموم على وجه الانفراد؛ لأن المقصود حينئذ معرفة جلادتهم وقوتهم، وذلك يحصل بحمل كل واحد، لا بحمل الجميع جملة، وإن كان لا يطيق حملها واحد كان الغرض صيرورة الخشبة محمولة إلى موضع يريده، وذلك

<sup>(166)</sup> حاشية ابن عابدين (3/ 371).

يحصل بالحمل على طريق الاستعانة كما يحصل بالحمل على سبيل الانفراد، فيتعلق العتق بمطلق الحمل<sup>(167)</sup>.

فالقضية تفتقر إلى أمرين لفهم المعنى:

- ـ قرينة مقامية، وهي التي سمّوها بـ (دلالة الحال) خارجة عن السياق لمعرفة نوع المحمول للاستدلال على الثاني.
- غرض المتكلم الذي تبين من الأول، وبهما معاً يتعين نوع العموم المراد: عموم الشمول، أم الصلاحية.

ونلاحظ أنه في حين ركز النحاة على دراسة (أي) من حيث دلالتها على الزمن، وإضافتها، وإعرابها، ركز الأصوليون على أثرها في الدلالة العامة للتركيب الشرطي؛ لأنها من صيغ العموم لديهم، وشبهوها بـ (كل) من حيث البنية التركيبية باستخدام الأداة للتركيب الشرطي بمجمله، و(كلما) من حيث عموم الصفة للنكرة (المضاف إليه).

## 4.2.1 الأدوات الظروف (إذا، وإذما، ومتى، وأيان، وحيثما، وأين)

عند دراسة الأدوات: (إذا، وإذما، ومتى، وأيان، وحيثما، وأين) نلاحظ أنها أدوات لا تتمحض للشرط، وإنما تحمل معاني الظرفية الزمانية، أو المكانية ضمن دلالاتها، ولا بدّ عند دراستها أن نفرّق بين تلك التي تلزم (ما)، مثل: (حيثما، وإذما)، وتلك التي لا تفتقر إليها لتعمل في الفعل، أو تؤدي وظيفة الشرط، وقد لاحظ علماؤنا النحاة والأصوليون، أن (ما) مع ما لها من وظيفة إعرابية، لها وظيفتها الدلالية التي تزيد أداة الشرط إبهاماً وعموماً؛ فهي من اللواحق التي ناسبت دلالتها دلالة التركيب الشرطي العام؛ ولذلك نجد السكاكي في مفتاح العلوم يؤكد هذا الجانب (168)؛ وتعد هذه إشارات لها أهميتها عند استثمار النصوص الشرعية من أدلتها التفصيلية، وسوف نعرض في هذا المبحث لهذه الأدوات التي لها دلالتها على الظرف والشرط في آن معاً.

<sup>(167)</sup> كنف الأسرار (2/ 42).

<sup>(168)</sup> مفتاح العلوم (243).

التركيب الشرطي لي النعو والأصول

### 1.4.2.1 ظروف الزمان (إذا، وإذما، ومتى، وأيان)

### 1.1.4.2.1 (إذا) عند النحاة والأصوليين

#### 1.1.4.2.1 (إذا) عند النحاة

من أدوات الشرط غير الجازمة خلافاً لمن رأى أنها جازمة في الشعر دون النثر أو فيهما كالكوفيين من النحاة والأصوليين، وتأتي في الكلام على وجهين: أولهما: أن تكون خالية من معنى الشرط مثل قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهِ إِذَا يَنْفَى ۚ وَالنَّهِ إِذَا اللَّهِ اللَّهُ ا

ثانيهما: أن تكون مضمنة معنى الشرط، وهو الغالب فيها (169)، وفي الوجهين لا تنفك (إذا) عن الظرفية في أظهر الأقوال؛ ولذلك نجد أن الفريقين اعتادوا على الموازنة بينها وبين (إن)، فإذا كانت الثانية مختصة بالجزاء مجردة من الظرفية، دالة على الشرط المشكوك فيه أو النادر الوقوع أو المستحيل من باب الإفتراض، ولا تدخل على المحقق إلا لنكتة؛ فإن (إذا) اختصت بالشرط المقوطع بوقوعه، ففارقت (إن) معنى؛ ولهذا فارقتها في العمل فلا تجزم في السعة (170)، وهذه النظرة تبيّن مدى اهتمامهم بالمعنى وصلته بالإعراب.

ولما باين الإبهامُ هذه الأداة في دلالتها على المستقبل المقطوع الوقوع، فإنها فارقت أدوات الجزاء الدالة على المستقبل المبهم، فهي قتأتي وقتاً معلوماً، ألا ترى أنك لو قلت: آتيك إذا أحمر البسر، كان حسناً، ولو قلت: آتيك إن احمر البسر؛ كان قبيحاً؛ ف (إن) أبداً مبهمة؛ وكذلك حروف الجزاء (171).

ومن هنا كان ارتباط هذه الأداة بالفعل الماضي أكثر منها ارتباطاً بالفعل المضارع؛ لأن دلالة الماضي على المحقق أكثر من المضارع، وقد جاء في

<sup>(169)</sup> شرح التسهيل (3/ 399)، مغني اللبيب (1/ 92).

<sup>(170)</sup> الكتاب (3/ 68)، المنتفب (2/ 55\_56)، الأصول (2/ 160).

<sup>(171)</sup> الكاب (3/88).

الإتقان قوله: قتختص (إذا) بدخولها على المتعين، والمظنون، والكثير الوقوع، بخلاف (إن) فإنها تستعمل في المشكوك والنادر؛ ولهذا قال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا النَّذِينَ مَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُوا أَذِينَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُوا أَرْبُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُوا بُرُهُوسِكُمْ وَأَرْبُوكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُوا بُرُهُوسِكُمْ وَأَرْبُلُكُمْ إِلَى ٱلْكَمْبَيْنُ وَإِن كُنتُمْ جُنبًا فَأَطَّهُرُوا ﴾ [المائدة: 6]، (172).

ولما كانت (إذا) أقل إبهاماً فإن (ما) تزيد من إبهامها، وكان لا بدّ من أن تكون جازمة بعد دخولها عليها، وعلى ذلك فإن الجزم بها بإضافة (ما) إليها أولى من الجزم بها خالية منها، وهو ظاهر كلام ابن يعيش في شرح المفصل: قوالظروف: (أنى، ومتى، وحيثما، وإذما، وإذاما)، فجميعها تجزم ما بعدها من الأفعال المستقبلة كما تجزم (إن) (أنها وهذا يعني أن (إذاما) غير مختصة بالمقطوع الوقوع، وإنما هي كـ (إن) من حيث دلالتها على المستقبل المشكوك؛ لأن (ما) أعطتها معنى الإبهام الذي يكون في (إن)، فأعملت في الشرط والجزاء، ومع ذلك فإن المجازاة بها نادر على حد قول ابن الأثير (174).

## 2.1.1.4.2.1 (إذا) ودلالتها على الظرفية عند الأصوليين

هذه المسألة تنبني عليها أحكام فقهية تتعلق بالطلاق كما بينا في مبحث (إن)، وقد اختلف فيها النحاة والأصوليون، وجمهور النحاة على أن (إذا) لا تخرج عن الظرفية (175)، وتبعهم على ذلك جماهير الأصوليين، وخالفهم في هذه المسألة الكوفيون من الفريقين وهو مذهب الإمام أبي حنيفة؛ لأن الاحتمال قائم حول تمحضها للشرط عندهم.

وحجة القائلين بتجردها عن الظرفية وتمحضها للشرط أنها وقعت مفعولاً به في مواضع، منها قوله عليه الصّلاة والسلام: «إني لأعلم إذا كنت عني راضية،

<sup>(172)</sup> ١٤٦١ (172)

<sup>(173)</sup> شرح المفصل (6/ 280)، وانظر البديع في العربية (ج1/ مج2/ 626).

<sup>(174)</sup> البديع في العربية (جدا/مجد2/ 627).

<sup>(175)</sup> مغنى الليب (1/ 94\_95).

وإذا كنت عني غضبى ، وقوله تعالى: ﴿إِذَا وَقَمَتِ ٱلْوَاقِمَةُ ۚ لِبَسَ لِوَقَمَنِهَا كَانِهَةً ۚ لَكَ كَانِهَ ۚ كَانِهَ ۚ كَالَّا كَانِهَ ۚ لَا كَانِهَ ۚ لَا كَانِهَ ۚ لَا كَانِهَ أَلَا لَهُ الله الله الله عنه عنه الله الله وجهان: وفي إعراب (إذا) الأولى وجهان:

الأول: (إذا) في موضع رفع، مبتدأ، و(إذا) الثانية خبرها؛ والمعنى: وقت وقوع الواقعة خافضة لقوم رافعة لآخرين هو وقت رج الأرض (177).

الثاني: (إذا) الأولى ظرف، وجوابها محذوف؛ لفهم المعنى، وحسنه طول الكلام، وتقديره بعد (إذا) الثانية؛ أي: انقسمتم أقساماً وكنتم أزواجاً ثلاثة؛ وعليه تكون (إذا رجت الأرض رجاً) بدلاً من (إذا وقعت الواقعة)(178).

وقد رد جمهور النحاة على هذه الآراه، ومن ذلك قول الرضي: اوعن بعضهم أن (إذا) الزمانية تقع اسماً صريحاً في نحو: إذا يقوم زيد إذ يقعد عمرو، أي وقت قيام زيد وقت قيام عمرو، وأنا لم أعثر لهذا على شاهد من كلام العرب! (179).

ويرى الأصوليون الفقهاء أن (إذا) يسقط عنها الوقت عند المجازاة اتباعاً لنحاة الكوفة، فهي عندهم (اسم) عند إرادة الوقت، وحرف عند إرادة المجازاة؛ لأن الربط بين جملتين في التركيب الشرطي من خصائص الحروف لا الأسماء، وهذا القول مشهور عن فخر الإسلام البزدوي إذ يقول أمير بادشاه في التيسير: وحاصل كلامه. يجازى بها ولا يجازى بها عند الكوفيين، وإذا جوزي بها سقط عنها الوقت أي إفادة الزمان المذكور وصارت حرف شرطه (180).

وهذا يعني أن الكلمة الواحدة قد تصنف ضمن الأسماء تارة، وأخرى ضمن

<sup>(176)</sup> إتحاف فضلاه البشر (529)، إعراب القراءات الشواذ (2/ 278).

<sup>(177)</sup> انظر المسألة معنى اللبيب (1/ 94-95).

<sup>(178)</sup> مغنى الليب (1/ 94-95)، البيان في غريب إعراب القرآن (2/ 344-345).

<sup>(179)</sup> شرح الكافية (4/ 146).

<sup>(180)</sup> بسير النحرير (2/122).

الحروف حسب الدلالة التركيبية العامة، وبذلك يجعلونها عاملة في الحالين: السعة، والشعر مستندين على البيت المشهور:

استغن ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجمل (181) والجمهور يحمله على الضرورة، ويرون أن (إذا) أصل في الظرفية فرع في الشرط، فلا يجوز إسقاط الوقت عنها بحال من الأحوال؛ لأنها دلالة أصلية ذاتية في هذه الأداة (182)، وعلى هذا فإن معنى الشرطية فيها غير مكتمل عند الرضي في شرح الكافية؛ لتنافي القطع الذي هو من معاني (إذا)، والفرض والإبهام الذي هو من معاني الشرط؛ حيث يقول: قولما كثر دخول معنى الشرط في (إذا) وخروجه عن أصله من الوقت المعين جاز استعماله، وإن لم يكن فيه معنى (إن) الشرطية وذلك في الأمور القطعية استعمال (إذا) المتضمن لمعنى (إن)؛ وذلك بمجيء جملتين بعده على طراز الشرط الجزاء، وإن لم يكونا شرطاً وجزاء، كقوله تعالى:

﴿ إِذَا جَاءَ نَصْدُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ۗ ﴿ وَرَأَيْتُ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ ٱلْوَلَجَا فَسَيِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْنَغْفِرُهُ إِنَّامُ كَانَ نَوَّابًا ﴿ [النصر: 1-3](183). ومن ذلك كله نستطيع أن نوجز خلافهم أن لها ثلاث حالات:

- الشرطية، والظرفية في آن معاً، والظرفية وظيفتها الأساسية،
   وهذا هو قول الجمهور، وهو غالب الاستعمال.
- 2 ـ تقوم بوظيفة الشرطية، متمحضة لها دون بقاء لمعنى الوقت فيها، وهو
   قول المحققين من الأصوليين الفقهاء.
  - 3 \_ تقوم بوظيفة الظرفية دون معنى الشرط.

وقد تفرع على هذه المسألة خلاف فقهي وأصولي نستطيع تبيانه في الصورتين الآتيتين:

<sup>(181)</sup> تقدم الشاهد.

<sup>(182)</sup> شرح الكافية (4/ 128).

<sup>(183)</sup> م ن، (4/ 129).

إذا لم أطلقك فأنت طالق أنت طالق إذا شئت

ففي الصورة الأولى يسقط الوقت عند أبي حنيفة ومن تابعه من العلماء، وعلى ذلك تؤدي معنى (إن)؛ فلا يقع الطلاق إلا في اللحظة الأخيرة من حياة أحدهما، مثلها في ذلك مثل (إن) في قولهم: إن لم أطلقك فأنت طالق؛ مع الملاحظة أن هذا المعنى لا يتحقق في الأداتين بوجود (لم)؛ ليتحقق مطلق نفي وقوع الطلاق في مدة حياة أحد الزوجين.

وأما في الصورة الأخرى فإننا نستطيع تأويل التركيب كالآتي: أنت طالق وقت المشيئة، فلا يحمل التركيب على المجازاة، والمشيئة غير محصورة في مجلس المقال؛ فإذا خرجت من المجلس لا تخرج الإرادة عنها بالاحتمال بعد تيقن الدخول، يقول أمير بادشاه: فوالاتفاق على عدم خروج الأمر عنها في: أنت طالق إذا شئت، إذا قامت عن المجلس عن غير مشيئة؛ لشك الخروج بعد تحقق الدخول عند أبي حنيفة؛ لجواز عدم المجازاة كقوله في: إذا لم أطلقك فأنت طالق، فإنه قال: الأصل عدم وقوع الطلاق فلايقع عقيب تعليقه بالشك؛ لجواز سقوط الوقت عنها، فصارت كر (إن)، والحاصل أن الأمر صار بيدها بالتفويض ثم على اعتبار أنها للشرط يخرج الأمر من يدها، وعلى اعتبار أنها للوقت لا يخرج فلا يخرج بالشك؛

والظاهر أن الحنفية بنوا هذا الأصل على الأحوط في مسألة الطلاق؛ لورود الاحتمالات المتعددة في استخدامات (إن) من حيث استصحاب (الوقت) في معانيها، والمجازاة بها، أو عدمها. ولو عدنا إلى دراسة الفريقين لـ (إذا) نخلص إلى:

ان النحاة والأصوليين تناولوا قضية إعمال الأداة على خلاف بين نحاة
 البصرة، ونحاة الكوفة وفقهائها، وكان نتيجة الأخذ بشواهد الإعمال

<sup>(184)</sup> نيسير التحرير (2/122\_123).

- التقاطع بين (إن) و(إذا) من حيث التمحض للشرط، وسقوط معنى الظرفية، فترتبت أحكام فقهية في الطلاق فيها الخلاف الذي سقناه.
- 2 ـ تناول الفريقان مسألة الإبهام في معنى (إن) وعليه قارنوها بـ (إذا)، فلما
   كانت الأولى مبهمة الوقوع كانت الثانية تأتي وقتاً معلوماً؛ إلا في حالة
   تمحض (إذا) للشرط، وسقوط الوقت عنها كما هو عند الحنفية.
- تميّز الأصوليون في دراسة (إذا) في تناول قضايا بعينها مست الطلاق والعتاق، فدرسوها دراسة دقيقة، بيّنوا قواعدها في كتب الأصول، وفصلوا دلالاتها في كتب الفروع الفقهية ولا سيما المطولات.

### 2.1.4.2.1 (إذما) عند النحاة والأصوليين

#### 1.2.1.4.2.1 (إذما) عند النحاة

من أدوات الشرط الجازمة، وهي أداة مركبة من (إذ) الدالة على الوقت في المضي و(ما) التي كفتها عن الإضافة، فاستحالت من المضي إلى الاستقبال، وأعطتها (ما) وظيفة جديدة، وهي الربط في التركيب الشرطي، فلولا (ما) الكافة عن الإضافة، لكانت مضافة إلى الجملة غير مبهمة كأدوات الشرط الأخرى، وهذا قامر قالته النحاة بسبب أنهم يرون أن أداة الشرط لا بد أن تكون مبهمة، فإذا كانت مؤقتة؛ أي معلومة لم تجزم، وهذا هو سبب عدم الجزم بـ (إذا)، وذلك لأنها مضافة إلى ما بعدها، فتوقتت أو تخصصت به، فليس فيها إبهام فلم تجزمه (185).

وقد لاحظ النحاة ذلك ولا سيما في هذه الأداة، حيث يقول السكاكي في المفتاح: وعند النحويين إن (إذ) مسلوب الدلالة على معناه الأصلي وهو المضى؛ فتؤول بإدخال (ما) إلى الدلالة على الاستقبال (186).

واختلف النحاة في تصنيفها إلى الأسماء أو الحروف، فيرى كثير منهم أن

<sup>(185)</sup> معاني النحو (4/80).

<sup>(186)</sup> مفتاح العلوم (243).

#### التركيب الشرطي في النعو والأصول

دخول (ما) عليها حوّلها من (اسم) يدل على الوقت في الماضي إلى (حرف) للربط الشرطي، ويرى آخرون أنها باقية على اسميتها، ولا سيما أن دلالتها على الظرفية باقية قبل التحول وبعده، وظاهر كلام سيبويه في الكتاب يدل على أنها حرف (187).

وهذه الأداة وإن كانت مركبة من أداتين إلا أنها تلزم هذا التركيب؛ لأداء وظيفة الربط في التركيب الشرطي، يقول في الكتاب: اولا يجوز الجزاء في (حيث) ولا في (إذ) حتى يضم إلى كل واحد منهما (ما) فتصير (إذ) مع (ما) بمنزلة (إنما) و(كأنما) ليست (ما) فيهما بلغو، ولكن كل واحد منهما مع (ما) بمنزلة حرف واحده (188).

ويرى السامرائي أن (ما) قد تسقط عن (إذ) وتؤدي وظيفة أداة الشرط، واستشهد بآيات من القرآن الكريم منها:

قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ هَامَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ بَهُدُواْ بِهِ. فَسَبَقُولُونَ هَنَا إِفْكُ قَدِيدٌ ﴿ ﴾ [الأحقاف: 11](189).

ولكن المفسرين يجعلون (إذ) في الآية ظرفاً لمقدر دل عليه السابق واللاحق؛ أي: وإذ لم يهتدوا به ظهر عنادهم واستكبارهم، ولا يجوزون أن يكون العامل (فسيقولون) في الظرف؛ لتدافع دلالتي المضي والاستقبال، وقيل إن (إذ) تعليلية للقول<sup>(190)</sup>، وهذا يعني أن معنى الشرط غير وارد؛ لأن الشرط من لوازمه الإبهام والاستقبال، اللهم إلا من حيث الدلالة التعليلية.

ولكنني رأيت ابن الحاجب في الأمالي يجعلها في الآية مضمنة معنى الشرط؛ ويستدل على هذا المعنى بدخول الفاء بعدها، وكونها في معنى (إذا)، على تقدير: إذا لم يهتدوا به فسيقولون، وحسن التعبير بـ (إذ) دلالة بها على

<sup>(187)</sup> الكتاب (3/ 64)، المنتضب (2/ 46)، المغنى (1/ 87).

<sup>(188)</sup> م ن، (3/ 64)، المنتضب (2/ 47)، الأصول (2/ 159).

<sup>(189)</sup> معاني النحو (4/ 80ـ81).

<sup>(190)</sup> روح المعاني (26/ 238)، تفسير سورة الأحقاف، الآية (11)، وانظر مغني اللبيب (1/ 82).

معنى التحقيق؛ لكونها للماضي، ومنه قوله تعالى: ﴿ مَأَنْفَقُمُ أَن تُقَيِّمُوا بَيْنَ بَدَىٰ جَوْرَكُمُ مَلَوْتُ وَمَاتُوا الطَّلُوةَ وَمَاتُوا الطَّلُوةَ وَمَاتُوا الطَّلُوةَ وَمَاتُوا الطَّلُوةَ وَمَاتُوا الطَّلُوةَ وَمَاتُوا الطَّلُوةَ وَالطِيمُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُمُ وَالْقَةُ خَبِيرٌ بِمَا تَمْمَلُونَ ﴿ وَالمجادلة: 13]، والتأويل الذي بنوا عليه تضمن (إذ) معنى الشرط إنما هو الخروج من مشكلة التناقض بين مضي (إذ)، واستقبال السين في (فسيقولون) (191).

ولم أقف على نقاش حول هذه الأداة في كتب الأصوليين؛ لأنها أداة نادرة الاستخدام حتى كان الجزم بها من باب الضرورات عند طائفة من النحاة (192)، ولكن ذكرها بعض الأصوليين في سرد صيغ العموم، كما فعل الزركشي في البحر المحيط؛ حيث جاء عنده: (وأما (إذما) فهي من أدوات الشرط عند سيبويه، وكلها تدخل في إطلاقهم أن أسماء الشروط من صيغ العموم، ولما فيها من الإبهام وعدم الاختصاص بوقت دون غيره (193) وظاهر كلامه يدل على أنهم لم يشغلوا مصنفاتهم بدراسة هذه الأداة؛ لندرتها في الاستخدام، ولا سيما أنها لم تدخل في أدلة الأحكام التفصيلية من الكتاب والسنة.

# 3.1.4.2.1 (متى) عند النحاة والأصوليين

## 1.3.1.4.2.1 (متى) عند النحاة

من أسماء الشرط الجازمة التي لاتفارق الظرفية بحال من الأحوال؛ فهي مبهمة أبداً، لا تضاف إلى شرطها، وتفترق عن (إن) في أن الأخيرة لا دلالة لها على الظرفية، ومتى أصل في الدلالة على الزمن؛ فهي لتعميم الأزمنة تصدق على أي جزء من أجزاء الزمان (194)، وهي أصل في الاستفهام ضمنت معنى (إن) في الجزاء، تعمل بذاتها لا تفتقر إلى (ما)، وقد تضاف لفائدة العموم،

<sup>(191)</sup> الأمالي النحوية (1/106\_107).

<sup>(192)</sup> مغنى الليب (1/87).

<sup>(193)</sup> البحر المعيط (3/ 82).

<sup>(194)</sup> شرح التسهيل (3/ 390)، شرح الكافية (4/ 147).

#### التركيب الشرطي في النعو والأصول

قال ابن يعيش: «وأما (متى) فاسم من أسماء الزمان يستفهم به عن جميعها، نحو قولك: متى تقوم؟... فهي في الزمان بمنزلة (أين) في المكان وتنتقل إلى الجزاء كأين، قال الشاعر:

متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد (195) متى تأتنا أصبحك كأساً روية وإن كنت عنها غانياً فاغن وازدد (196) ولك استعمالها في الجزاء مضموماً إليها (ما)، وغير مضموم إليها إن شئت قلت: متى تذهب أذهب، ومتى ما تذهب أذهبه (197).

# 2.3.1.4.2.1 (متى) عند الأصوليين

ناقش الأصوليون هذه الأداة من ناحيتين:

الأولى: دلالتها على الزمن.

الثانية: إفادتها للتكرار في التركيب الشرطي، وهي قضية طالما شغلت الأصوليين؛ لعلاقة القضيتين بقضايا الطلاق والعتاق وأحكام كل منهما.

ونص الأصوليون على أنها أصل في الظرفية، وأنها لا تنفك عن دلالتها على الزمن بحال من الأحوال فإذا دخل النفي في سياقها فإنها تقتضي الفور في الطلاق والعتاق، وقد وقفنا على ذلك فيما مضى، وسوف نناقش القضيتين بشيء من التفصيل، وهي من أسماء الشرط الجازمة عند الأصوليين سواء أدخلت عليها (ما) أم لم تدخل (198).

<sup>(195)</sup> البيت للحطيئة عند الأعلم الشنتمري، وهو شاهد انتقال (متى) من الاستفهام إلى الجزاء شرح أبيات سيبويه (2/ 509).

<sup>(196)</sup> البيت لطرفة بن العبد (المعجم المفصل في شواهد النحو الشعوية 1/ 253) وهو هنا شاهد على إعمال (متى) في الجزاء وانتقالها من الاستفهام إليه (شرح المفصل 7/ 283).

<sup>(197)</sup> شرح المفصل (7/ 283).

<sup>(198)</sup> البحر المحيط (2/318).

# أولاً: دلالتها على الظرف

قال شمس الأئمة السرخسي في المحرد: «وأما (متى) فهي للوقت باعتبار أصل الوضع، ولكن لما كان الفعل يليها دون الاسم جعلناها في معنى الشرط؛ ولهذا صح المجازاة بها، غير أنها لا تنفك عن معنى الوقت بحال، فإذا قال لامرأته: متى لم أطلقك فأنتِ طالق، أو متى ما لم أطلقك فأنتِ طالق؛ طلقت، كما سكت لوجود وقت بعد كلامه لم يطلقها فيه (199).

### ومن كلامه نستدل:

- 1 أن (متى) للوقت عند الأصوليين باعتبار الوضع، وبهذا تصدق على أي جزء من أجزاء الزمان؛ لذا فإن دلالتها على الفور عند التعليق بالعدم، وعليه؛ فلا يجوز لـ (متى) أن تفارق أصلها في الدلالة على الظرفية، إلى الدلالة على الشرطية المحضة، بل تستصحب الوقت إن ضمنت معنى الشرط.
- 2 أن هذه الأداة جاز استخدامها في الشرط لأن الفعل يليها؛ ولذلك أخرج السرخسي (كلا) من أدوات الشرط مع أن كثيراً من الأصوليين نص أنها من أدوات الشرط ؛ لأن الفعل لا يليها وإن تضمنت معنى الشرط.
- 3 أنها عاملة بغير إضافة (ما) إليها وإن أضيفت فلمعنى الإبهام والعموم. ووازن فخر الإسلام البزدوي بينها وبين (إذا) من حيث الوقت والعمل، فقال: «والمجازاة بها لازمة في غير موضع الاستفهام، والمجازاة بـ (إذا) غير لازمة بل هي في حيز الجواز، فإذا لم يسقط معنى الوقت عن (متى) مع المجازاة فأولى ألا يسقط عن (إذا)»(200).

ووازن الزركشي بينها وبين (إذا) ولكن من حيث الإبهام؛ فلا تستعمل (متى)

<sup>(199)</sup> المحرر في أصول الفقه (1/174).

<sup>(200)</sup> أصول فخر الإسلام البزدري (2/ 364).

#### التركيب الشرطي في النعو والأصول

إلا فيما لا يتحقق وقوعه، فلا يقولون: متى طلعت الشمس فأتني؛ بل إذا طلعت الشمس فأتنى (201).

ووازن الفقهاء (متى) من حيث عمومها في الأوقات بـ (إن) ولكن بإضافة (أبدأ) في التركيب، فهي بمعنى في الصورتين الأتيتين:

منى تزوجت فلانة فهي طالق

إن تزوجت فلانة أبدأ فهي طالق؛

فلو تزوجها طلقت، وإذا تزوجها ثانية لا تطلق؛ لأن التأبيد إنما ينفي التوقيت فيتأبد عدم التزوج ولا يتكرر<sup>(202)</sup>.

## ثانياً: دلالتها على التكرار

ذكرنا أن التكرار في التركيب الشرطي من قضايا العموم، والمقصود به أن الأداة تدل على أنه متى وقع الشرط مراراً وقع المشروط تبعاً لوقوع شرطه مراراً، وهي قضية لها أهميتها عند الأصوليين؛ لأن التكرار من ملامع الشرط، والعموم عندهم، ولعلاقة ذلك بأحكام كثيرة في الشريعة، فإن التكرار شغل صفحات عديدة من دواوينهم الفقهية والأصولية، إلا أن هذه الملحوظة لم تنسحب على جميع أدوات الشرط، و(متى) من الأدوات التي لها علاقة بالتكرار في سياقها، وانقسم الأصوليون إزاء هذه المسألة إلى فريقين:

يرى الأول أنها لا تفيد التكرار، وهو ظاهر مذهب الزركشي في البحر المحيط؛ لأنها تقتضي عموم الأزمنة؛ فإذا قال الرجل لزوجته: متى دخلت الدار فأنتِ طالق؛ فالطلاق لا يتكرر بالدخول، وإنما تقع طلقة واحدة بدخلة واحدة، وفي هذا المقام وازن الأصوليون بينها وبين (كلما) من حيث التكرار (203).

<sup>(201)</sup> البحر المحيط (3/81).

<sup>(202)</sup> حاشية ابن عابدين (3/ 371).

<sup>(203)</sup> م ن، (3/ 283).

وأيد هذا المذهب ابن قدامة في المغني من الحنابلة؛ حيث قال: •وليس في هذه الحروف ما يقتضي التكرار إلا (كلما) • (204).

ويرى الثاني أنها تفيد التكرار، فلو قال: متى خرجت أو متى ما، أو مهما فهذه مثل (كلما)، واحتج هؤلاء بقول الشاعر:

متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد (205) ويرى خصمهم بأن البيت لا دليل فيه على مذهبهم؛ فالتكرار لا يستفاد من المعنى الوضعي لـ (متى)، وإنما من قرائن خارجة، ومن هذه القرائن ما يلاحظه السامع أو القارئ من ثبات الصفة، وهو يقتضى التكرار؛ فالرجل كريم

كلما جنته، يقول ابن قدامة:

والصحيح أنها لا تقتضيه؛ لأنها اسم زمن بمعنى (أي وقت)، وبمعنى (إذا)؛ فلا يقتضي ما لا يقتضيانه، وكونها تستعمل للتكرار في بعض أحيانها لا يمنع استعمالها في غيره، مثل: (إذا)، و(أي وقت)، فإنهما يستعملان في الأمرين، قال تعالى: ﴿وَإِنَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَغُوضُونَ فِي ءَايَئِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَقَى يَغُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، وَإِنَا يُنْجِبَنَكَ الشَّيْطَانُ فَلَا نَقَعُد بَعْدَ الذِكَرَىٰ مَعَ الْقَوْرِ الظّرابِينَ ﴿ وَالانعام: 68]، وقول الشاعر:

قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم ساروا إليه زرافات ووحدانا وكذلك (أي وقت، وأي زمان) فإنهما يستعملان للتكرار وسائر الحروف التي يجازى بها؛ إلا أنها لما كانت تستعمل للتكرار وغيره، لا تحمل على التكرار إلا بدليل كذلك (متى)»(206).

وظاهر كلام ابن قدامة يدل على أن التكرار الملحوظ في آية الأنعام من مقتضيات (إذا)، وقد عارض هذا المنزع الإمام الألوسي قائلاً: «واستدل بعض العلماء بالآية على أن (إذا) تفيد التكرار؛ لحرمة القعود مع الخائض كلما

<sup>(204)</sup> المغني (8/ 354).

<sup>(205)</sup> تقدم تخريجه، وهو هنا شاهد على إفادة (متى) للتكرار في التركيب الشرطي.

<sup>(206)</sup> المغنى (8/ 354\_355)، الشرح الكبير (8/ 382).

#### التركيب الشرطي في النعو والأصول

خاض، ونظر فيه بأن التكرار ليس من (إذا) بل من ترتب الحكم على مأخذ الاشتقاق، (207)؛ وعليه ينسب ما قاله على (متى)؛ فالتكرار إنما يلحظ من العلاقة بين الشرط والمشروط.

ونلاحظ مما سبق: أن النحاة والأصوليين نصوا على أن (متى) من أسماء الشرط العاملة، وأنها تقتضي العموم والإبهام؛ إلا أن الأصوليين ركزوا على الناحية الدلالية، وراعوا المؤثرات العارضة في سياق التركيب الشرطي باستخدام (متى)؛ فوقفوا على معنى (التكرار) في سياقها، واقتضاء (الفور) أو (التراخي) عند التعليق بالعدم بدخول (لم) على فعل الشرط.

#### 4.1.4.2.1 (أبان) عند النحاة والأصوليين

أوردها ابن مالك في شرح التسهيل، والألفية ضمن الأدوات الظروف التي تستعمل في الشرط والاستفهام (208) مستشهداً بقوله:

أيان نومنك تأمن غيرنا وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا (209)

ولذلك نقل الرضي عن الأندلسي قوله: «وكتب الجمهور ساكتة عن كونها للشرط وأجاز بعض المتأخرين ذلك وهو غير مسموع»(210)؛ ولم يوردها سيبويه ولا المبرد وابن السراج ضمن أدوات الشرط، وقد ضرب الأصوليون صفحاً عن مناقشة هذه الأداة أو ذكرها في كتبهم كدأبهم في الأدوات التي لا تخدم مقصودهم في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية.

لم يدرس (أيان) الأصوليون؛ ويرجع السبب أنها نادرة الاستعمال في الشرط؛ ولذلك اختلف فيها النحاة، ولكن لو رجعنا إلى البحر المحيط لوجدنا

<sup>(207)</sup> روح المعاني (7/ 237) تفسير سورة الأنعام، الآية: 68.

<sup>(208)</sup> شرح التسهيل (3/ 390)، شرح ابن عقيل (2/ 364)، شرح الأشموني (2/ 318\_319).

<sup>(209)</sup> البيت بغير عند ابن مالك (شرح التسهيل 3/390)، وكذلك عند العيني (2/319)، والشاهد فيه: (أيان) جاءت شرطية جازمة؛ فجزمت (نؤمنك)، والجواب: (تأمن) مجزوم بها.

<sup>(210)</sup> شرح الرضي (4/ 148).

صنيع الزركشي يدل على أنه يجعلها من أدوات الشرط، وهذا الاستدلال مرجعه إلى:

- انه ضمها إلى صيغ العموم فقال: «السادس عشر إلى آخر العشرين: (مهما، وأنى، وأيان، وإذما) على أحد القولين، و(أي حين، وكم)»(211)، وهذه التي ذكرها كلها تندرج عندهم تحت أدوات الشرط.
- 2 أنه جعلها بمنزلة (متى) في الأزمان؛ لأن (أيان) تفسر بـ (متى) (212). ويؤيد أنها من صيغ العموم عندهم أن ابن عابدين نص عليها في الحاشية، ولكنه لم يتناولها بالدرس والنقاش (213).

## 2.4.2.1 ظروف المكان (حيثما، أين)

#### 1.2.4.2.1 (حيثما) عند النحاة والأصوليين

#### 1.1.2.4.2.1 (حيثما) عند النحاة

من أسماء الشرط الجازمة الملازمة لـ (ما) كما أسلفنا؛ فهي معها بمنزلة أداة واحدة مطورة بالتركيب مكفوفة عن الإضافة، وهي لا تتمحض للشرط فلا تنفك عن دلالتها على المكان، قال ابن مالك: «وأما (حيثما) فلا تكون إلا شرطاً وكانت قبل دخول (ما) اسم مكان خالياً من معنى الشرط، ملازماً للتخصيص بالإضافة إلى جملة، ولا يعمل في الأفعال، ثم أخرجوها إلى الجزاء فضمنوها معنى (إن)؛ وجعلوها اسم الشرط، فلزمهم إتمامها، وحذف ما يضاف إليها، وألزموها (ما) تبييناً على إبطال مذهبها الأول، وجزموا بها الفعل وظيفة فهى تشبه (إذما) من ناحية التركيب ولزوم (ما) للدلالة؛ لأداء وظيفة

<sup>(211)</sup> البحر المحيط (3/82).

<sup>(212)</sup> م ن، (3/ 82).

<sup>(213)</sup> حاشية ابن عابدين (3/ 370).

<sup>(214)</sup> شرح التسهيل (3/ 391).

#### التركيب الشرطي في النمو والأصول

الشرطية (215)، تفترق عنها أن (إذما) ظرف زمان، و(حيثما) للمكان، وفي الأداتين قامت (ما) بدور التطوير لهما من وظيفة إلى أخرى، مع إضافة معنى الإبهام الذي يلازم الشرط (216).

## 2.1.2.4.2.1 (حيثما) عند الأصوليين

لا يناقش الأصوليون هذه الأداة في كتبهم كثيراً، وربما أوردوها في باب العموم؛ لأنها من صيغة عندهم، وقد يذكرونها أحياناً مجردة عن (ما)، ونص القرافي نقلاً عن القاضي عبد الوهاب وطائفة من العلماء أنها من أدوات العموم (217)، وأنها تستخدم للشرط لتعميم الأمكنة (218)، وصرَّح المحلي أنها تستخدم للشرط بانضمام (ما) إليها (219).

وأورد البناني في (الحاشية) إشكالاً على مكانية (حيث) في قول الشاعر: حيثما تستقم يقدر لك الله على منجاحاً في غابر الأزمان (220)

قال: ووفيه نظر، وقد يجاب إما بأنهم أرادوا بالمكان ما يشمل الاعتباري، وإما بأنها استعملت في هذا المثال في غير المكان تجوزاً (221)، غير أن السياق يحتمل تضمنها دلالة المكان، وهذا يدلنا على أن هذه الأدوات قد تكتسب دلالة غير دلالتها الأصلية باعتبار السياق والمقام، ولا غنى عنهما للكشف عن المعنى العام للتركيب.

<sup>(215)</sup> الكاب (3/ 64).

<sup>(216)</sup> شرح الرضى (5/ 97)، المنتضب (2/ 48).

<sup>(217)</sup> نهذيب الغروق (1/ 167).

<sup>(218)</sup> البحر المحيط (3/ 81\_88).

<sup>(219)</sup> شرح المحلي على جمع الجوامع (1/ 642).

<sup>(220)</sup> البيت بغير نسبة عند الأشموني (2/320)، وكذلك عند العيني والشاذ فيه عند النحاة: جزم فعل الشرط (تستقم)، والجزاء (يقدر) (شرح شواهد العيني 2/320)، وأورده البناني لبيان إشكالية مكانيتها في البيت.

<sup>(221)</sup> حاشية البناني (1/642).

ونص الإمام السرخسي في المحرر على مكانية (حيث)؛ لأنها لعموم الأمكنة «فلو قال لامرأته: أنت طالق أين شئت، وحيث شئت؛ يقتصر على المجلس؛ لأنه ليس في لفظه ما يوجب تعميم الأوقات؛ (222).

## 2.2.4.2.1 (أين) عند النحاة والأصوليين

## 1.2.2.4.2.1 (أين) عند النحاة

من أسماء الشرط العاملة، وهي اسم ظرف تعمل بذاتها دون افتقار إلى (ما) وقد تضم إليها لمزيد من الإبهام، وهي أصل في الاستفهام، مضمنة معنى الشرط، مثل: أين تكن أكن، (223)، ولا تنفك عن الظرفية (224).

قال تعالى: ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنُمٌ فِي بُرُوعٍ مُشَيِّدَةً﴾ [النساء: 78].

قال ابن عادل: (أين) اسم شرط يجزم فعلين، و(ما) زائدة على سبيل الجواز مؤكدة لها، و(أين) ظرف مكان، و(تكونوا) مجزوم بها، و(يدرككم): جوابه (225).

وقال الشاعر:

أين تصرف بنا العداة تجدنا نصرف العيس نحوه للتلاقي (226)

## 2.2.2.4.2.1 (أين) عند الأصوليين

نص السرخسي على أنها من صيغ العموم، ومثل بقوله تعالى: ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ مُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنُمُ فِي بُرُوجٍ مُّشَيِّدُونِ ﴾ [النساء: 78]، وذكر الإمام الزركشي

<sup>(222)</sup> المحرر في أصول الفقه (1/117).

<sup>(223)</sup> شرح كافية ابن الحاجب (3/ 273) تع: أحمد السيد أحمد.

<sup>(224)</sup> شرح النسهيل (3/ 391).

<sup>(225)</sup> اللباب في علوم الكتاب (6/ 504)، نفسير سورة النساء، الآية: 78.

<sup>(226)</sup> البيت لابن همام السلولي عند سيبويه (الكتاب 3/ 66) وله عند الأعلم الشنتمري، وهو شاهد على المجازاة بـ (أين)، شرح أبيات سيويه (2/ 491).

<sup>(227)</sup> المحرر في أصول الفقه (1/117).

#### التركيب الشرطي في النمو والأصول

في (البحر المحيط) أنها تفيد عموم الأمكنة مثل (حيث)، وظاهر صنيعه يدل على أنها أداة من أدوات الشرط، وأنها من صيغ العموم، وممن ذكرها أبو المعالي الجويني في الورقات (228)، وصرَّح المحلي أنها أداة شرط من خلال المثال الآتي:

أينما تكن أكن معك(229)

وقال السيوطي: «وترد شرطاً عاماً في الأمكنة، وأينما أعم منها نحو: ﴿ أَيْنَمَا يُوجِهِهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ﴾ [النحل: 76]»(230).

ونلاحظ مما سبق أن الفريقين متفقون على مكانية (أين)، وتضمينها معنى الشرط، وعدم الانفكاك عن الظرفية المكانية.

## 5.2.1 الأدوات التي تشبه الظروف (أني، وكيف)

#### 1.5.2.1 (أنى)

من أسماء الشرط الجازمة (231)، التي اختلف فيها النحاة إلى فريقين: الأول: جعلها من الظروف، ومنهم أبو العباس المبرد (232)، وابن السراج (233)، وابن جنى (234)، وابن يعيش (235).

الثاني: يرى أنها تشبه الظروف، ومنهم ابن مالك في شرح التسهيل فهي عنده لتعميم الأحوال، مثل: (كيف)، ولا دلالة لها على الظرفية، ولكنها تشبه

<sup>(228)</sup> الورقات في الأصول (20).

<sup>(229)</sup> شرح الورقات (69).

<sup>(230)</sup> المِثْمَان في علوم الغرآن (2/ 182).

<sup>(231)</sup> المفتضب (2/ 47-48)، اللمع في العربية (193-194)، شرح التسهيل (3/ 391).

<sup>(232)</sup> المنتضب (2/ 46).

<sup>(233)</sup> الأصول (2/ 159).

<sup>(234)</sup> اللمع في العربية (193).

<sup>(235)</sup> شرح المفصل (7/280).

الظرف؛ لأنها بمعنى: (على أي حال)، فلما كانت تقدر بالجار والمجرور والظرف يقدر بها كانت بمنزلته (236)، والغريب أنه قد استدرك على قوله السابق بأنها قد تأتي بمعنى (متى) و(أين) وهما ظرفان، وعلى ذاك فلها دلالة على الظرفية وفاقاً لقدماء النحاة وجمهورهم (237).

لم ينص جماهير الأصوليين على (أنى)، وممن ذكرها الإمام القرافي في النفائس (238)، والزركشي في البحر المحيط، وإذا كان الزركشي جعلها أصلاً في الاستفهام حين أوردها ضمن صيغ العموم (239)؛ فإن الإمام القرافي نص على شرطيتها، وممن نص على أنه من أدوات الشرط من فقهاء الحنفية ابن عابدين في الحاشية (240).

#### 2.5.2.1 (كيف) عند النحاة والأصوليين

#### 1.2.5.2.1 (كيف) عند النحاة

هذه الأداة كالسابقة جاءت لتعميم الأحوال، وهي تلحق بالظروف لتأولها على أي حال، ولا يجازى بها شكلاً، بل معنى، وقد صرّح سيبويه في الكتاب بذلك قائلاً: «وسألت الخليل عن قوله: كيف تصنع أصنع، فقال: هي مستكرهة وليست من حروف الجزاء، ومخرجها على الجزاء؛ لأن معناها على أي حال تكن أكن» (241)، ومن شرط استخدامها في الشرط أنها تقتضي فعلين متحدي اللفظ والمعنى (242)، وهو ظاهر كلام سيبويه الذي مرّ آنفاً؛ فتقول: كيف تجلس

<sup>(236)</sup> شرح النسهيل (3/ 389).

<sup>(237)</sup> م ن، (3/ 389).

<sup>(238)</sup> نفائس الأصول (2/ 200).

<sup>(239)</sup> البحر المحيط (3/ 82).

<sup>(240)</sup> حاشية ابن عابدين (3/ 370).

<sup>(241)</sup> الكاب (3/ 68).

<sup>(242)</sup> مغنى الليب (1/ 205).

#### التركيب الشرطي في النمو والأصول

أجلس ولا يجوز: كيف تجلس أقم، وأجاز الجزم بها الكوفيون وقطرب، واشترط الأخرون للجزم بها اقترانها بـ (ما)(243).

## 2.2.5.2.1 (كيف) عند الأصوليين

ترد عندهم هذه الأداة للاستفهام والشرط، وهي لعموم الأحوال، ولا دلالة لها على الظرفية، يقول السهالوي: «وجاء للها على الظرفية، يقول السهالوي: «وجاء للشرط جازماً للمضارع مطلقاً عند علماء الكوفة، وإذا ضم إليها (ما) عند أهل البصرة، قالوا: فعلا الشرط والجواب فيها يجب أن يكونا متفقي اللفظ والمعنى، نحو: كيف تصنع أصنع، أو كيفما تصنع أصنع؛ فلا يجوز كيف ولا كيفما تجلس أذهب (244)، وهذا يتفق مع ما نص عليه جماهير النحاة، إلا أن الأصوليين، فرّعوا على مسألة دلالتها على الظرفية أحكاماً تتعلق بالطلاق؛ فلو قال الزوج:

#### أنت طالق كيف شئت ا

فعند الإمام أبي حنيفة يقع أصل الطلاق دون المشيئة، ولا يقع عند صاحبيه ما لم تشأ في المجلس، فإذا خرجت منه ينتهي التفويض، واختلفت الشافعية على قولين، وجعلها الإمام البغوي بمعنى: أنت طالق على أي وجه شئت، قال الزركشي: قوهذا منه تفريع على أنها في موضع النصب على الظرف؛ لأنه سوّى بين هذا وبين (كيف)» (245).

وعارض التفتازاني صدر الشريعة حين جعل هذه الأداة من كلمات الشرط؛ فهو يرى أنه لا دلالة لها على الشرط، ولا على الظرفية، وقال: قد يظن من سياق هذا الكلام أن (كيف) من كلمات الشرط على ما هو رأي الكوفيين، وعلى ما هو القياس بناءً على أنها للحال، والأحوال شروط، إلا أنها تدل على

<sup>(243)</sup> م ن، (2/ 1/ 205).

<sup>(244)</sup> فواتح الرحموت (1/230).

<sup>(245)</sup> البحر المجيط (2/311).

أحوال ليست في يد العبد، مثل: الصحة، والسقم، والكهولة، والشيخوخة؛ فلم يصح التعليق بها إلا إذا ضمت إليها (ما)، نحو: كيفما تصنع أصنع، والمقصود أنها من الكلمات التي يبحث عنها في هذا المقام من غير أن تكون من أسماء الظروف أو كلمات الشرطة (246).

وعلى هذا فإن (كيف) بمنزلة (أي) الاستفهامية؛ لأن معنى (كيف شئت) عند الاستفهام (أي حال شئت)، فاستعيرت لـ (أي) الموصلة بجامع الإبهام عن معنى أنت طالق بأية كيفية شئت من الكيفيات (247)، واعترض أمير بادشاه على التفتازاني إنكاره على صدر الشريعة من اشتراطه الاختيار في الأحوال عند التعليق بها، وانضمام (ما) إليها لتكون من كلمات الشرط؛ فقال: «ليس بلازم في الشرط وضده أي ضد الاختيار ولا هو أي ولا غير الاختيار بل تارة وتارة، والمعنى ولا ضم كلمة (ما) إليها، ألا ترى في قولهم: كيف كان تمريض زيد، وكيف تجلس أجلس، فإن كيفية التمريض والجلوس تكون اختيارية وغير اختيارية كما لا يخفى (248)، وعلى هذا يستقيم ضم (كيف) إلى أدوات الشرط كما فعل صدرالشريعة وغيره من الحنفية وسائر الأصوليين، وهو ظاهر كلام سيبويه في الكتاب، وإن صرح بأنها مستكرهة في الجزاه، ولكنها تحمل معنى الشرط، وأكد ذلك أمير بادشاه بقوله: «وأما كونها للشرط معنى فاتفاق لإفادتها الشرط، وأكد ذلك أمير بادشاه بقوله: «وأما كونها للشرط معنى فاتفاق لإفادتها الربط»

<sup>(246)</sup> تنتبح الأصول (1/ 226)، التلويح على التوضيح (1/ 266).

<sup>(247)</sup> م ن، (1/ 227).

<sup>(248)</sup> بسير النحرير (2/ 124).

<sup>(249)</sup> م ن، (2/ 124).

التركيب الشرطي في النمو والأصول

## 6.2.1 أدوات الربط الشرطي في الماضي (لو، ولولا، ولوما)

#### 1.6.2.1 (لو) عند النحاة والأصوليين

#### 1.1.6.2.1 (لو) عند النحاة

#### 1.1.1.6.2.1 آراء النحاة حول ماهيتها

اختلف النحاة في هذه الأداة من حيث عرضها، ومناقشة دلالاتها، ووظائفها في كتبهم إلى فرق:

- 1 \_ فمنهم من لم يوردها ضمن أدوات الشرط.
- 2 \_ ومنهم أوردها جاعلاً إياها ضمن أدوات الربط في الماضي، كما فعل ابن مالك في شرح التسهيل إذ قسم الأدوات باعتبار الربط في المستقبل، والربط في الماضي.
  - 3 \_ ومنهم من أفرد لها باباً.
- 4 \_ ومنهم أوردها في باب خاص بـ (حروف الشرط)، كما فعل ابن كمال باشا.

وسوف نعرض لوظائف (لو) الشرطية، التي تتعلق بالربط بين جزأي التركيب الشرطي: الشرط والجزاء، ولن نقف على الوظائف الأخرى غير الشرطية التي تؤديها هذه الأداة، كالمصدرية، والتحضيض، والعرض، والتقليل؛ لأنها لا تخدم البحث أصالة، إذ جل تركيزنا على التركيب الشرطي وقضاياه بين الفريقين.

و(لو) أداة غير جازمة في غالب استخداماتها؛ لأنها اختصت بالفعل الماضي زمناً وصيغة، وإن دخلت على الفعل المضارع قلبت معناه إلى المضي، إلا نادراً بدلالة قرائن السياق على أن المراد هو الاستقبال كآية النساه: ﴿وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَّكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِيَّةٌ ضِعَاناً خَانُوا عَلَيْهِمْ فَلْبَعْمُ فَلْبَعْمُ فَلْمَاءُ وَلَيْتُولُوا فَلَا السقبال، قَولًا سَدِيدًا ﴿ وَالنساه: 9]؛ فإن الواقع بدل على أن المراد هنا الاستقبال،

وعلى الرغم من إفادة الاستقبال بالدخول على المضارع فإنها لا تعمل الجزم عند جماهير النحاة.

وقد اعتاد كثير من النحاة والأصوليين القدامى والمحدثين عند مناقشتهم لوظائف هذه الأداة على أنها (حرف امتناع لامتناع)، وهذا التعريف فيه نظر لدى طائفة من القدامى من الفريقين، وأيده آخرون، وممن قال بهذا أبو القاسم الزجاجي (340هـ) في معاني الحروف؛ حيث يقول: ((لو) يمتنع بها الشيء لامتناع غيره، كقولك: لو جاء زيد لأكرمته، معناه: امتنعت الكرامة لامتناع المجيء (250)، وقد تابع الزجاجي من القدماء أبو الحسن الرماني (384هـ)؛ فقال: ومنها (لو) وهي من الحروف الهوامل، وفيه معنى الشرط، ومعناها امتناع الشيء لامتناع غيره، ولا يليها إلا الفعل مظهراً ومضمراً، وذلك نحو قولك: لو جاءني زيد لأكرمته (251).

ولو تمعنا تعريف الرماني الآنف الذكر لوجدنا أنه لا يجعلها أداة من أدوات الشرط، وإنما هي أداة تحمل معنى الشرط؛ لأنها تربط بين جزأين على طراز التركيب الشرطي، لكن هذا الربط على نقيض حقيقة الشرط الذي يتعلق بالاستقبال لا المضي، يقول الرماني: «وإنما لم تعمل (لو) وفيها معنى الشرط، وذلك أنها لا ترد الماضي مستقبلاً كما يفعل حرف الشرط» (252)؛ فدلالة الفعل على زمنه متأثراً بسياق الشرط، لها دورها عنده في جعل هذه الأداة غير عاملة كأدوات الشرط العاملة.

ويرى بعض النحاة من خلال استقرائهم لاستخدامات (لو) في العربية، أن التعريف السابق الذي نص على أنها تأتي امتناعية، يمتنع بها الشرط والجزاء، يرون أن ذلك لا ينضبط مع الواقع اللغوي لها، وقد انتقد ابن هشام هذا الإطلاق من النحاة على (لو)، حيث يقول: «والثاني: أنها تفيد امتناع الشرط،

<sup>(250)</sup> كتاب معانى الحروف (3).

<sup>(251)</sup> كتاب معاني الحروف (101).

<sup>(252)</sup> م ن، (101).

#### التركيب الشرطي في النعو والأصول

وامتناع الجواب جميعاً، وهذا هو القول الجاري على ألسنة المعربين، ونص عليه جماعة من النحويين، وهو باطل بمواضع كثيرة (253)، وما يعنيه ابن هشام بذلك أن (لو) تدل على الامتناع، ولكن ليس على الإطلاق، وأن الوقوف على الدلالة العامة للتركيب الشرطي باستخدام هذه الأداة، لا بد فيه من استيعاب جميع عناصر التركيب وأجزائه، فقال حول دلالتها ملخصاً: ((لو) تدل على ثلاثة أمور: عقد السببة والمسببة، وكونهما في الماضي، وامتناع السبب، ثم تارة يعقل بين الجزأين ارتباط مناسب وتارة لا يعقل (254).

ولعل هذا أشكل على النحاة عبارة سيبويه في الكتاب حول تعريف هذه الأداة؛ لذا نجد ابن مالك يعرفها بأنها «حرف شرط يقتضي امتناع ما يليه» واستلزامه لتاليه (255)؛ ومع ذلك نجد ابن هشام يرجّع التعريفين السابقين: تعريف سيبويه، وابن مالك مع ما فيهما من (نقض وإشكال) على حد تعبيره؛ إذ يقول: «وقد اتضع أن أفسد تفسير لـ (لو) قول من قال: حرف امتناع لامتناع، وأن العبارة الجيدة قول سيبويه رحمه الله: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، وقول ابن مالك: حرف يدل على انتفاء تال، ويلزم لثبوته ثبوت تاليه (256).

ومع ذلك كله، نجد ابن مالك نفسه يرى أن تفسير النحاة تفسير صحيح، على خلاف ما رآه ابن هشام في مغني اللبيب، ويرى أن ما قاله النحاة يتوافق مع ما قاله سيبويه، وأجدني ملزماً بنقل كلامه على تمامه إذ يقول: «غير أن ما قالوه عندي تفسير صحيح واف بشرح معنى (لو)، وهو الذي قصده سيبويه \_ رحمه الله \_ من قوله: لما كان سيقع لوقوع غيره، يعنى أنها تقتضي فعلاً المتنع لامتناع ما كان يثبت لثبوته، وهو نحو ما قال غيره (257). وقد لجأ إلى

<sup>(253)</sup> مغني الليب (1/257).

<sup>(254)</sup> م ن، (1/ 258).

<sup>(255)</sup> شرح التسهيل (3/410).

<sup>(256)</sup> مغني الليب (1/256).

<sup>(257)</sup> شرح النسهيل (3/ 411).

توضيح صحة العبارة المشهورة إلى (مفهوم الشرط) الذي يعد من اصطلاحات الأصوليين، فجواب (لو) ممتنع لامتناع الشرط، غير ثابت لثبوت غيره، بناة على مفهوم الشرط في عرف اللغة، لا في حكم العقل، ومن جانب آخر أن الجواب، وإن كان ممتنعاً لامتناع الشرط إلا أنه قد يثبت لثبوت غيره، وعلى ذلك فهي لا تقتضي امتناع الجواب على كل تقدير (258).

#### 2.1.1.6.2.1 اختصاصاتها الوظيفية

(لو) تدخل على الفعل الماضي؛ لأنها مختصة بالشرط في الزمن الماضي في غالب استعمالاتها، ومن هنا كان دخولها على الفعل المضارع خلاف الأصل (259)، وإنما اختصت بالفعل الماضي؛ لأن دلالتها على الامتناع «على سبيل القطع، كما تقول: لو جنتني لأكرمتك، معلقاً لامتناع إكرامك بما امتنع من مجيء مخاطبك، فامتنعت جملتاها عن الثبوت، ولزم أن يكونا فعليتين، والفعل ماض (260)، ومن هذا الوجه تشبه (إن) في اختصاصها بالفعل (261)، وفارقتها في دلالتها على المضي .

وقد تدخل (لو) على الفعل المضارع فتفيد معاني القطع (262)، أو تفيد معنى الاستقبال، إلا أنها لاتجزم؛ لأنها غير مختصة بالفعل المضارع (263)، وقد تعمل الجزم في الشعر على سبيل الضرورة، ورأى بعضهم الجزم بها في السعة، ونفاه آخرون مطلقاً كما فعل الرضي في شرح الكافية (264).

<sup>(258)</sup> شرح التسهيل (3/ 411ـ412)، حاشية الخضري (2/ 195ـ196).

<sup>(259)</sup> شرح التسهيل (3/ 413)، شرح ابن عفيل (2/ 195).

<sup>(260)</sup> مفتاح العلوم (246).

<sup>(261)</sup> شرح ابن عقبل (2/ 387)، حاشية الخضري (2/ 197).

<sup>(262)</sup> مفتاح العلوم (246).

<sup>(263)</sup> مغني الليب (1/ 261)، شرح التسهيل (3/ 413).

<sup>(264)</sup> شرح التسهيل (3/ 413)، مغني اللبيب (1/ 261)، الأدوات النحوية وتعدد معانيها الوظيفية (115).

#### 3.1.1.6.2.1 تحولاتها الدلالية

اختلفت آراء النحاة حول أنواع (لو) ودلالتها في التركيب الشرطي، فمنهم من قيدها بالزمن الماضي، وبذلك تختلف عن (إن) و(إذا) كما فعل الخطيب القزويني في الإيضاح؛ فقال: قوأما (لو) فهي للشرط الماضي مع القطع بانتفاء الشرط، فيلزم انتفاء الجزاء، كانتفاء الإكرام في قولك: لو جئتني لأكرمتك؛ ولذلك قيل: هي امتناع الشيء لامتناع غيره، ويلزم كون جملتها فعليتين، وكون الفعل ماضياً (265).

ويعترض ابن مالك على هذا الرأي قائلاً: «وعند أكثر المحققين أن (لو) لا تستعمل في غير الماضي غالباً، وليس بلازم؛ لأنها تأتي للشرط في المستقبل<sup>(266)</sup>.

ولعل أبرز من درس (لو) من كل وجوهها من النحاة ابن هشام في مغني اللبيب، إذ عدد استعمالاتها على خمسة أوجه، وجعل (لو) الشرطية على نوعين:

النوع الأول: يختص بالمضي، وهو (لو) الامتناعية، ولم يطلق هذا الاصطلاح في مغني اللبيب، وإنما نصه: «أحدها المستعملة في نحو لو جاءني لأكرمته» (267).

وتفيد في هذا الاستعمال ثلاثة أمور:

أ ـ السببية ب ـ الزمن الماضي جـ ـ الامتناع

والسببية تختلف عنده من حيث انحصارها، ونسبيتها؛ فقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شِنْكُ لَمُ نَالُمُ كُنُولِ الْكَالِمِ الْأَرْضِ وَاثْبَعَ هَوَنَهُ فَنَالُمُ كَنُولِ الْكَالِمِ إِن شِنْنَا لَرَفَعْتُهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ لَلْهَا إِلَى الْأَرْضِ وَاثْبَعَ هَوَنَهُ فَنَالُمُ كَنُولِ الْكَالِمِ الْكَالِمِ الْمُحَلِّمِ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهَ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَلُولُ مَثَلُ الْقَوْمِ الّذِينَ كَذَبُولُ بِعَايَنِنَا فَاقْتُمِ الْقَوْمِ الّذِينَ كَذَبُولُ بِعَايَنِنَا فَاقْتُمِ الْقَوْمِ الّذِينَ كَذَبُولُ بِعَايَنِنَا فَاقْتُمُ الْقَوْمِ اللّهِ عَلَيْهِ يَنْفَكُرُونَ اللّهُ اللّهُ الْقَوْمِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ال

<sup>(265)</sup> الإيضاح (98)، وانظر: مفتاح العلوم (246).

<sup>(266)</sup> شرح النسهيل (3/ 412).

<sup>(267)</sup> مغني الليب (1/255).

طالعة فالنهار موجود، يلزم من امتناع الأول امتناع الثاني قطعاً؛ لأنه لا يوجد سبب للرفع سوى المشيئة الإلهية، كما لا يوجد للنهار سبب غير الشمس (268)، فالسببية هنا منحصرة، فيلزم امتناع الطرفين لا محالة.

أما السببية النسبية غير المنحصرة فمثاله قولنا: لو نام لانتقض وضوؤه، ولا يلزم فيها امتناع الأول امتناع الثاني؛ لأن الواقع والعقل يجوزان وجود سبب آخر لانتقاض الوضوء غير النوم، والظاهر أن ذلك من قبيل المفهوم الذي سيأتي نقاشه في آنه، وقد لمّح إليه ابن مالك كما مرّ.

ومن هنا نستطيع القول إن الامتناع قد يتحقق في الطرفين، وقد يتحقق في الأول دونه الثاني؛ لذا يأتي نوع آخر من الدلالة الامتناعية، وهي التي لا يمتنع فيها الجواب بحال من الأحوال؛ بل هو متحقق مستمر، وهذا الثبات دلت عليه القرائن، ويراه البعض كذلك من قبيل (المفهوم)، وفي هذا النوع الغرض الأساسي من التركيب الشرطي باستخدام (لو) هو تقرير الجواب بوجود الشرط، أو انعدامه، وقسمه ابن هشام إلى قسمين:

القسم الأول: تكون الأولوية فيه واضحة عند فقد الشرط، كما في الأثر الموقوف أو المرفوع: «نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه»، وهذا يعنى أنها ترد لاستمرار الجواب مع الشرط أو عدمه ومع العدم أولى. (269).

القسم الثاني: يتقرر فيه الجواب في كل الأحوال دون مراعاة أولوية، كما في قوله عز اسمه: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَنَدٌ وَٱلْبَحْرُ بِمُدُّمُ مِنْ بَعْدِهِ. صَبْعَةُ أَبْحُر مَّا نَفِدَتَ كَلِمَتُ ٱللّهِ إِنَّ ٱللّهَ عَنِيزٌ حَكِيدٌ ﴿ القمان: 27]؛ فسبب بقاء الجواب وثباته ليس الشرط: وجوده أو عدمه، وإنما لأن الصفات الإلهية غير متناهية، والسامرائي جعل الأمثلة من الآيات القرآنية التي تندرج تحت هذه الدلالة جعلها من قبيل (لو) غير الامتناعية (270)، ومع ذلك ففي الصورتين

<sup>(268)</sup> م ن، (1/ 256)، حاشية الخضرى (2/ 196).

<sup>(269)</sup> مغني الليب (1/256)، حائبة الخضري (2/196).

<sup>(270)</sup> معانى النحو (4/89).

#### التركيب الشرطي في النمو والأصول

نلاحظ أن الشرط ممتنع الأثر وجوداً أو عدماً، وقد ترك أبو السعود الشاذلي (271) هذا النوع من الدلالة لهذه الأداة في العربية، ويراها المستشرق الألماني برجشتراسر أنها من الأدوات السامية التي طورتها العربية (272).

النوع الثاني: (لو) الاستقبالية غير الامتناعية، وهنا «تكون حرفاً في المستقبل» (273)، وأنكر هذا المذهب بعض النحاة منهم ابن الحاج، وبدر الدين بن مالك، والقزويني في الإيضاح (274)، وهو ظاهر كلام السكاكي في المغتاح (275)، وقيد بعضهم دلالتها على الاستقبال بحصول معنى التمنى (276).

ومن شواهد دلالتها على الاستقبال قوله تعالى: ﴿وَلِيَحْشُ الَّذِينَ لَوْ رَبُّواْ مِنْ السّاء: خَلْفِهِمْ دُرِّيّةٌ ضِمَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْبَنَّعُواْ اللّه وَلِيَعُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا ﴿ السّساء: والعلى الاستقبال، وأنكر السامرائي أن تؤدي (لو) معنى (إن)؛ فقال: قوالحق أنها لا تطابق (إن) فإن شرط (لو) بعيد الوقوع، وهو أبعد من (إن) والظاهر أن إنكاره يرفضه الواقع اللغوي فالشرط في استخدام الآية، غير بعيد بل، مبهم مستقبل كما الحال بالنسبة لل (إن)، وقد استشهد السامرائي بكثير من الآيات والشواهد انتصاراً لرأيه (278)، لا أرى أنها في محل النزاع؛ فبعضها يندرج تحت الامتناعية، والأخرى تضافرت (الواو) مع (لو) للدلالة على البعد الذي أشار إليه قبل قليل، والواو مع (لو) و(إن) تؤدي معنى آخر سيأتى بحثه في محله.

<sup>(271)</sup> الأدوات النحوية وتعدد معانيها الوظيفية (112\_113).

<sup>(272)</sup> التطور النحوي للغة العربية (200).

<sup>(273)</sup> المغنى (1/ 261).

<sup>(274)</sup> الإيضاح (98).

<sup>(275)</sup> مفتاح العلوم (246).

<sup>(276)</sup> شرح المغصل (8/103).

<sup>(277)</sup> معانى النحو (90\_91).

<sup>(278)</sup> م ن، معاني النحو (4/89).

#### 2.1.6.2.1 (لو) عند الأصوليين

## 1.2.1.6.2.1 ماهيتها عند الأصوليين

اختلف الأصوليون حول هذه الأداة، فقال بعضهم إنها للشرط، ونفى آخرون أن تكون (لو) أداة موضوعة للشرط؛ لأن الشرط عندهم من الحقائق المتعلقة بالاستقبال، وهذه الأداة لا تفيد عند هذه الطائفة شيئاً من معاني الاستقبال الذي يعد من لوازم التركيب الشرطي، يقول الإمام القرافي: «من خصائص الشرط أن يدخل على المستقبل ليس إلا، كما تقدم أن عشر حقائق تتعلق بالاستقبال: منها الشرط وجزاؤه، و(لو) تدخل على الماضي، نحو: لو زرتني أمس زرتك اليوم، فتبين أن لا تكون للشرط و (لو)؛ لذا نجد أن كثيراً من الأصوليين حينما يعددون أدوات الشرط يخرجون منها (لو)، كما فعل الأسمندي في كتابه بذل النظر في الأصول (280).

وصرَّح آخرون أنها من حروف الشرط كما فعل السبكي (ت771هـ) في جمع الجوامع حيث قال: «(لو) حرف شرط للماضي ويقل للمستقبل (281°)، وعلى ذلك فإن الرجل إذا قال لزوجته: أنت طالق لو دخلت الدار، فإنها تطلق بالدخول، كقوله: أنت طالق إن دخلت الدار، وهذا قول القاضي أبي يوسف؛ لأنها «تفيد معنى الترقب فيما قرن به مما يكون في المستقبل، فكان بمعنى الشرط من هذا الوجه (282°)، ويرى أمير بادشاه أن الأصل في (لو) أنها موضوعة للتعليق في الماضي مع انتفاه الشرط فيه، ولكنها تستخدم في المستقبل على خلاف الأصل تجوزاً، كما في قوله تعالى: ﴿وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوَ تَرَّكُوا مِنْ على خلاف الأصل تجوزاً، كما في قوله تعالى: ﴿وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوَ تَرَّكُوا مِنْ على خلاف الأصل تجوزاً، كما في قوله تعالى: ﴿وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَّكُوا مِنْ على خلاف الأصل تجوزاً، كما في قوله تعالى: ﴿وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَّكُوا مِنْ

<sup>(279)</sup> شرح التغبح (107).

<sup>(280)</sup> بذل النظر في أصول الفقه (50).

<sup>(281)</sup> شرح المحلي على جمع الجوامع (1/555\_556)، حاشية البناني (2/555\_556).

<sup>(282)</sup> المحرر في أصول الفقه (1/ 174).

خَلَيْهِمْ ذُرْبَيَّةٌ ضِعَنفًا خَافُوا عَلَيْهِمٌ فَلْيَسَّقُوا اللهُ وَلَيْقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ [الـنــاء: 9](283)، والآية لها تأويلان يجدر بنا أن نذكرهما:

الأول: أن (لو) على بابها (284)، وعليه فهو أمر:

- \_ إما للأوصياء بأن يخشوا الله تعالى أو يخافوا على أولادهم فيفعلوا مع اليتامى ما يحبون أن يفعل بذراريهم الضعاف بعد وفاتهم.
- \_ وإما لمن حضر الموت من العواد عند الإيصاء بأن يخشوا ربهم، ويشفقوا على أولاد المريض المحتضر شفقتهم على أولادهم.
- وإما للورثة بالشفقة على من حضر القسمة من ضعفاء الأقارب واليتامى والمساكين، وبناءً على هذه التأويلات الآية متصلة بما قبلها.
- وإما للمؤمنين لينظروا الورثة فلا يسرفوا في الوصية من حيث المقدار (285). الثاني: أن (لو) بمعنى (إن)؛ فتقلب الماضي إلى المستقبل، ويستوجب ذلك حمل (تركوا) على المشارفة؛ ليصح وقوع (خافوا) جزاه؛ إذ لا خوف بعد الموت (286)، وممن يراها أداة شرطية تحمل معاني الاستقبال أبو المعالي الجويني في البرهان مستنداً إلى قوله تعالى: ﴿وَلَا نَنكِمُوا ٱلْمُثْرِكَتِ حَقَّ يُؤْمِنَ وَلَا مَنْكِمُوا ٱلمُثْرِكَتِ حَقَّ يُؤْمِنَ وَلَا مَنْكِمُوا ٱلمُثْرِكَةِ وَلَو آغَجَبَتُكُمُ [البقرة: [22] (287)، وهذا يعني أن المحققين من الأصوليين كأبي المعالي الجويني، وأمير بادشاه، وغيرهما يرون جواز استخدام (لو) بمعنى (إن) في الشرط، والآية حجة على الذين منعوا ذلك.

## 2.2.1.6.2.1 دلالتها على الامتناع عند الأصوليين

اختلف الأصوليون حول هذه المسألة إلى فرقتين:

<sup>(283)</sup> بسير النحرير (2/123).

<sup>(284)</sup> الله المصون (3/ 590)، تفسير سورة النساء، الآية (9).

<sup>(285)</sup> روح المعاني (4/ 574)، تفسير سورة النساه، الآية (9).

<sup>(286)</sup> م ن، (4/ 574)، تفسير سورة النساء، الآية (9).

<sup>(287)</sup> البرهان (1/ 142\_143).

الأولى: وافقت النحاة في دلالتها على الامتناع، ومنهم أبو المعالي الجويني؛ حيث يقول: قوأما (لو): فتدل على امتناع الشيء لامتناع غيره، نقول: لو جتني جتك، أي امتناع مجيئي لامتناع مجيئك،

الثانية: وتنفي أن تكون لـ (لو) دلالة على الامتناع، وهو ظاهر مذهب السبكي كما قال الشربيني (289)، وهذه الطائفة لا تنفي دلالتها على الامتناع البتة، وإنما تجعلها من قبيل (المفهوم) لا (المنطوق) وعلى هذا نستطيع أن نجعل خلافهم على ثلاثة أقوال:

- انها لا تفيد الامتناع بل هي لمجرد التعليق، والامتناع يستدل به من مفهوم التركيب الشرطي لا منطوقه، أو من مجموع القرائن، وهذا قول القاضي البيضاوي، وهو قول الشلوبين من النحاة نقله المحلي في شرحه على الجمع (290)، ويرى أن (لو) حرف كسائر حروف الشرط لمجرد التعليق، لا دلالة لها على انتفاء ولا ثبوت، ولا استمرار (291).
- أنها تفيد الامتناع في حالة الجواب المساوي للشرط، ولا دلالة لها على الجواب الأعم وهذا مذهب الكمال بن الهمام من الحنفية، حيث يقول: ((لو) للتعليق في الماضي مع انتفاء الشرط فيه؛ فيمتنع الجواب المساوي، فدلالته عليه التزامية، ولا دلالة في الأعم الثابت معه وضده (292)، وأضاف أمير بادشاه قضية في غاية الأهمية، فهو يرى أن هذه الدلالة على الامتناع لـ (لو) لم تأتِ من الوضع اللغوي لها، وإنما جاءت هذه الدلالة في صورة (المساواة) من قبل (خصوصية المحل)،

<sup>(288)</sup> م ن، البرهان (1/ 142)، البحر المعيط (2/ 285)، تبير التحرير (1/ 123)، شرح التنقيع (2/ 107)، تقريب الوصول (81)، شرح المحلي (1/ 556-557)، حاشية البناني (2/ 107)، تقرير الشريني (2/ 555-558).

<sup>(289)</sup> مترير الشريني (1/555).

<sup>(290)</sup> شرح المحلى (1/559).

<sup>(291)</sup> تهذيب الفروق (1/158)، نغرير الشريبني (1/555).

<sup>(292)</sup> نبسير النحرير (1/123).

وهو التنصيص على أن (لو) لم يوضع لانتفاء الثاني لانتفاء الأول، وإلا لكان دلالته على كلا الانتفاءين تضمنية (293)، وتفصيله في صورة النص المأثور في صهيب ـ رضي الله عنه ـ:

## الو لم يخف الله لم يعصه،

نجد الجواب هو (عدم العصيان) قارَّ ثابت في كل الأحوال؛ فهو إذن (أعم من الشرط)، وقد بيّن هذا الجانب من النحاة ابن هشام في مغني اللبيب كما مرّ سابقاً.

نجد أننا حيال صفات متعددة جمعها هذا التركيب، وأداها منطوقاً أو مفهوماً وهي كالآتي:

- ـ الخوف ويؤدي إلى الطاعة.
- \_ عدم الخوف يؤدي إلى الطاعة (والأصل أن يؤدي إلى المعصية).
  - \_ الخوف ضده عدم الخوف.

فعدم الخوف أبعد النقيضين من الطاعة؛ لذا جعله المتكلم الطرف الأول، وهو ممتنع، ولكنه لم يمنع الطرف الثاني (الجواب) فهو ثابت، بل إن امتناعه زاد من ثبات الجواب، فالجواب أعم من الشرط، فكانت دلالته دلالة التزامية وليست تضمنية.

آنها تفيد امتناع الأول بامتناع الثاني، أي يستدل بالثاني (اللازم) على الأول (الملزوم) وهذا قول ابن الحاجب، ورجحه البناني في الحاشية إذ قال: •وإذا تأملت وجدت الحق ما قاله ابن الحاجب، وعبارة سيبويه ظاهرة فيه، وعبارة المعربين تحتمله كما علمت ومثاله الآية الكريمة من الأنبياء، قال الله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِهِمَا مَالِمَةٌ إِلَّا أَللَهُ لَفُسَدَناً

<sup>(293)</sup> م ن، (1/ 123).

<sup>(294)</sup> حائية البناني (1/557)، البحر المحيط (2/285\_286)، فواتع الرحموت (1/230)، تغرير الشريني (1/557\_558).

مُسْخَنَ أُقَهِ رَبِ ٱلْمَرْشِ عَمَّا يَمِنُونَ ﴿ [الأنبياء: 22]؛ فد (لو) هنا للاستدلال على انتفاء الشرط (الملزوم) بانتفاء الجزاء (اللازم) من غير التفات إلى أن علة الجزاء في الخارج (الواقع) ما هي، وعلى ذلك تقصد الآية أن يصل الخلق إلى الوحدانية بالاستدلال على (انتفاء التعدد) بد (انتفاء الفساد) من غير تعرض لعلة الفساد في الواقع (295).

وقد ردّ البناني على هذا بقوله: «ويحتمل أن معناها أنها تدل على امتناع الثاني لأجل امتناع الأول، بمعنى أن علة انتفاء الثاني في الخارج هي انتفاء الأول من غير التفات إلى أن علة العلم بانتفاء الجزاء ما هي؛ فسببية انتفاء الثاني لانتفاء الأول بحسب الخارج لا بحسب العلم؛ فإن انتفاءهما معلوم للسامع، وإنما المقصود بيان سبب انتفاء الثاني في الخارج ما هو، وليس المقصود الاستدلال حتى يرد أن انتفاء الملزوم أو السبب لا يوجب انتفاء اللازم أو المسبب بخلاف العكس، (296).

وهذا يعني أنه لا بدَّ من التفريق في معنى السببية في الشرط النحوي بين السببية باعتبار الخارج (الواقع)؛ لأن السببية معتبرة في الشرط النحوي، ولو بأحد الاعتبارين (297).

## 3.2.1.6.2.1 (لو) للربط وقطع الربط

ذهب الإمام القرافي في الغروق إلى أن (لو) تستعمل استعمالين في التركيب الشرطى:

الأول: أن تكون أداة رابطة على طراز التركيب الشرطي؛ لأنه يرى \_ كما تقدم \_ أنها ليست من أدوات الشرط، فالشرط يختص بالاستقبال، فقولنا:

لو زرتني أمس زرتك اليوم، تمّ الربط بين الشرط والجواب دون الدلالة

<sup>(295)</sup> تهذيب الفروق (1/156)، حاشية البناني (1/557).

<sup>(296)</sup> حائبة البناني (1/557).

<sup>(297)</sup> حائبة الشربيني (1/557).

على استقبال، ولا نفي، ولا إثبات، وإنما تستفاد هذه المعاني من قبيل (المفهوم)، لا (المنطوق) (298).

الثاني: أنها كما قامت بالربط فإنها تقطع الربط، وذلك؛ لأن القرافي لاحظ أنه لا يوجد تناسب بين الجزأين في التركيب الشرطي، وقد صرح بهذه الملاحظة من النحاة ابن هشام في مغني اللبيب وطائفة من الأصوليين؛ فلا يجد السامع تناسباً معقولاً بين الجزأين، ومثاله: لو لم يكن زيد عالماً لأكرم؛ فالتركيب ربط بين (عدم العلم)، و(الإكرام)، وهما نقيضان في ظاهر الأمر، فلا يوجد تناسب بين الجزأين، وليس ذلك من (أغراض العقلاء) على حد تعبيره.

ومن هنا يرى القرافي أن هذا التركيب كأنه جواب لسؤال متوهم، يقدر بقولنا: إذا لم يكن عالماً لم يكرم؛ فيتم القطع بالتركيب الملفوظ هذا التركيب المتوهم (299)؛ ليفيد السامع أن زيداً يكرم على كل أحواله عالماً أو غير عالم لاستحقاقه ذلك.

وعد الإمام الزركشي هذا الصنيع من القرافي خرقاً لإجماع النحاة والأصوليين، وأنه مسلك غريب على الرغم من أنه اعتمد على (مفهوم الشرط)؛ ليصل إلى المعنى الدقيق للعبارة، وأرى أن صنيعه هذا لا يبعد كثيراً عن آراء الذين تناولوا بالتفسير التراكيب المشكلة لهذه الأداة، يقول الزركشي: «ليس كما قال، فإن كون (لو) مستعملاً لقطع الربط لا دليل عليه، ولم يصر إليه أحد مع مخالفته الأصل<sup>(300)</sup>، فالزركشي يذهب إلى ردّ الاستعمال الثاني، وهو: الربط وقطع الربط، حينما لا يكون تناسب معقول بين الجزأين في مثل: زيد لو لم يكن عالماً لأكرم؛ دون الأول، وهو: أن تستخدم أداة رابطة على طراز يكن عالماً الشرطي، عند انعدام الاستقبال في معناه؛ وهو قول طائفة من العلماء منهم الشلوبين، وابن هشام الخضراوي، وابن عصفور، والرازي، وناصر الدين البيضاوي وغيرهم.

<sup>(298)</sup> الغروق (1/ 162)، نهذيب الغروق (1/ 163).

<sup>(299)</sup> الغراني (2/ 288).

<sup>(300)</sup> البحر المحيط (2/ 288)، وانظر إدرار الشروق (1/ 172).

#### 2.6.2.1 (لولا، لوما) عند النحاة والأصوليين

#### 1.2.6.2.1 (لولا، ولوما) عند النحاة

نتناول في هذا المبحث هاتين الأداتين من أدوات الربط الشرطي في الماضي، وقد جمعتهما في مبحث واحد؛ لأني رأيت النحاة ينصون في كتبهم على أن لهما معنى واحداً، ووظيفة واحدة، يقول الزمخشري في المفصل: وله (لولا ولوما) معنى آخر، وهو امتناع الشيء لوجود غيره (301).

#### 1.1.2.6.2.1 البساطة والتركيب

اختلف النحاة حول بساطة هاتين الأداتين، أو تركيبهما، وممن ذهب أنهما مركبتا الرماني (302)، وعلى مذهبهم ركبت (لولا) من (لو) و(لا) النافية، وركبت (لوما) من (لو) و(ما) النافية، وتسمى كل من (لا) و(ما) الداخلتين على (لو) بر (المغيّرة)؛ لأنها غيّرت معنى الحرف، فقد كانت قبل التركيب أداة واحدة مختصة بالأفعال، فاستفادت بالتركيب اختصاصها بالجمل مع التغيّر الدلالي، ف (لو) حرف امتناع لامتناع، و(لولا)، و(لوما) حرفا امتناع لوجوب، حيث نفت (ما) النفي الأول الموجود في (لو) بمفردها، وأحالته إلى وجوب، أو إثبات، قال الرماني في حديثه عن معاني (ما): «والخامس: أن تكون مغيرة، وذلك نحو قولك: لوما أكرمت زيداً، وذلك أن (لو) كانت تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره فلما دخلت عليها (ما) نقلت معناها إلى التحضيض والظاهر أن الرماني يرى كطائفة من النحاة أن (لوما) لا تأتي إلا للتحضيض، وهو مذهب الزجاجي (303)، والمالقي (305)، ويرده قول الشاعر:

<sup>(301)</sup> شرح المغصل (8/ 68).

<sup>(302)</sup> كتاب معاني الحروف (123).

<sup>(303)</sup> م ن، (91).

<sup>(304)</sup> م ن، كتاب حروف المعاني (5).

<sup>(305)</sup> رصف الباني (365)، منى الليب (1/276:.

لوما الإصاخة للوشاة لكان لي من بعد سخطك في رضاك رجاء (306) ومع ذلك ترى طائفة أخرى أنها تأتي للشرط؛ إلا أنهم يقصرون في بحثها بعكس (لولا)، أو قد يحلق القصور الأداتين معاً كما فعل ابن مالك في شرح التسهيل، مما دفع المسدي والطرابلسي في بحثهما عن الشرط في القرآن إلى القول بأن (لوما) أداة مهملة غير مستعملة، معتمدين المنهج الإحصائي في استخدامات القرآن، وترك السامرائي هاتين الأداتين في كتابه معاني النحو ضمن حديثه عن التركيب الشرطي.

## 2.1.2.6.2.1 لزوم حذف الخبر في سياقهما

نص النحاة أن (لولا)، و(لوما) تقومان بوظيفة الربط بن جملتين: اسمية وفعلية، تكون الأولى شرطاً، والثانية جواباً، مع لزوم أن تكون الأولى غير مكتملة الركنين، فيحذف جوابها لزوماً عند الجمهور، قال ابن يعيش: وويقع بعدهما المبتدا، وتختصان بذلك، ويكون جوابهما ساداً مسد خبر المبتدا لطوله، (307). أي لطول الجواب ودلالته على الخبر، فالأداتان أضافتا معنى جديداً لهاتين الجملتين، فصارتا جملة واحدة؛ لخروج شعاع دلالي واحد من مجموع التركيب الشرطي، وأرى أن حذف الجواب في هذا التركيب تقنية ضرورية من تقنيات العربية في الشرط، لزيادة حدة افتقار الأولى إلى الثانية؛ فيكتمل المعنى بالأداة والجملتين مع حذف الركن الثاني من الأولى، كما في المثالين:

لولا زيد لأكرمتك ولوما زيد لأكرمتك ولوما زيد لأكرمتك ونستطيع أن نوضح سمات التركيب الشرطي السابق بالأتي:

<sup>(306)</sup> البيت بغير نسبة عند ابن هشام (مغني اللبيب ا/276) وهو كذلك عند الأشموني ولكنه مروي عنده بد (لولا) (شرح الأشموني 2/357)، وهو شاهد على: أن (لوما) مثل (لولا) حيث دلت على امتناع جوابها لوجود تاليها، وهي مختصة بالجملة الاسمة.

<sup>(307)</sup> شرح المفصل (8/ 68).

- الأداة (لولا، لوما)، وهي الرابطة بين الجملتين؛ لتكون الأولى شرطاً،
   والثانية جزاء، وهذا الربط قام بسلب الجملتين الاستقلال الدلالي.
- 2 حذف الخبر من الجملة الأولى (جملة الشرط)؛ فزاد ذلك الحذف افتقارها إلى الجواب، فهي لا تؤدي دوراً دلالياً لولا وجودها في التركيب.
  - اللام الرابطة التي تظهر في الجواب، وقد تحذف.
     وعلى ذلك فإن التركيب في (بنيته العميقة) الخفية المقدرة يكون كالآتي:
     لولا زيد (مانع أو موجود) الأكرمتك.

هذا رأي جماهير النحاة وعلى مذهبهم لا يجوز قول القائل: لولا زيد قائماً لأتيتك.

وإنما على المتكلم أن يقول: لولا قيام زيد لأتيتك، لأن الحال تقوم مقام الخبر، والخبر عام مطلق غير مقيد فيحذف؛ فلا يجوز أن يظهر ولا سيما في هذا التركيب؛ وعليه لحنوا قول المعري:

يذيب الرعب منه كل عضب فلولا الغمد يمسكه لسالا (308) وذهب الرماني، وابن الشجري، والشلوبين أن الخبر ليس بواجب الحذف على إطلاقه؛ فإذا كان كوناً مقيداً غير مطلق لا دليل عليه وجب إثباته (309)، وهذه سنة العربية وتؤيده ظواهر النصوص المحفوظة؛ حتى لا يقع السامع في

لبس، ومنه حديث النبي عليه الصَّلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: «لولا أن قومك حديثو عهد بالجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين (310).

<sup>(308)</sup> البيت لأبي العلاء المعري عند ابن هشام (مغني اللبيب 1/ 273)، وبغير نسبة عند المرادي (الجني الداني 600)، وهو شاهد على ظهور الخبر بعد (لولا) والقياس حذفه وجوباً، وخرجه بعضهم على أن (بمسكه) حال من الضمير المستكن في الخبر، أي: فلولا الغمد موجود في حال كونه بمسكه (المعجم المفصل 2/ 638).

<sup>(309)</sup> الجني الداني (600ـ601)، المغني (1/ 273).

<sup>(310)</sup> رواه البخاري في صحيحه في كتاب التمني (فتح الباري 13276) بغير هذا اللفظ، وهذه رواية الترمذي (تحفة الأحوذي 3/ 724).

#### التركيب الشرطي في النعو والأصول

فالنبي الكريم، صلّى الله عليه وسلّم، لا يريد هنا أن يخبر عن وجودهم، وإنما عن حداثة كفرهم وقرب عهدهم بالجاهلية، فوجودهم غير مانع من الهدم والبناء، وإن كان لازماً لوجود السبب المباشر (حداثة العهد بالكفر)، وإنما الملزوم هو المانع الحقيقي؛ فلزم من إظهاره؛ لأنه كون مقيد حذفه يؤدي إلى اللبس في المعنى، وعليه فإن بيت المعري لا لحن فيه من هذا الوجه.

## 2.2.6.2.1 (لولا) عند الأصوليين

#### 1.2.2.6.2.1 ماهيتها ووظيفتها عند الأصوليين

من أدوات الشرط عند الأصوليين؛ ولكن لم يذكرها بعضهم مثل: السرخسي (311)، والجويني (312)، والقرافي (313)، والزركسي (السرخسي عابدين (315)، وهي تقوم عندهم بربط جملتين متباينتين، تكون الأولى شرطاً، والثانية هي الجزاء، وهي تمنع الجزاء من الوقوع، وهذا المنع لا يرتفع، ولو ارتفع الشرط في المستقبل، وهذا هو الفرق الدلالي بينها وبين (لو)؛ لأن الأخيرة تدل على الاستقبال إذا وقعت شرطية غير امتناعية.

وجعل البخاري هذا النوع من الشرط الذي تفيده (لولا) شرطاً غير حقيقي، ليفترق عن الشرط الحقيقي الذي تفيده بقية أدوات الشرط، ففي الشرط الحقيقي نتوقع الجزاء بوجود الشرط، لأنه بمعنى الترقب، وفي (لولا) لا نتوقع الجزاء أصلاً؛ لأنه لا يستعمل في الاستقبال مطلقاً (316).

وقد وافق الأصوليون النحاة في أن (لولا) وحرف معناه في الجملة الاسمية

<sup>(311)</sup> المحرر في أصول الفقه (1/174).

<sup>(312)</sup> البرمان (١/ ١43).

<sup>(313)</sup> شرح نتنبح الفصول (109).

<sup>(314)</sup> البحر المحيط (2/289\_290).

<sup>(315)</sup> حاثية ابن عابدين (3/ 370).

<sup>(316)</sup> كثف الأسرار (2/ 371).

امتناع جوابه لوجود شرطه، نحو: لولا زيد ـ أي موجود ـ الأهنتك، امتنعت الإهانة لوجود زيد، زيد الشرط، وهو مبتدأ محذوف الخبر لزوماً (317).

واعترض عليه بأن الشرط لا يقع معناه على (زيد) فحسب، وإنما الشرط هو الجملة من المبتدأ والخبر المحذوف، ومعنى وجودها حصول مضمونها، وقد لاحظ الأصوليون وقوع هذا الخبر مظهراً في فصيح الكلام كما لاحظه النحاة؛ لذا لجأوا إلى التفريق بين الخبر الذي يقع كوناً مطلقاً، والخبر الذي يقع كوناً مقيداً؛ واعترض العلامة البناني في الحاشية على المحلي على النص الذي نقلناه آنفاً حيث قال: «وما قاله الشارح \_ إن صح \_ فإنما هو في (الكون العام) الذي أوجبه الجمهور دون الخاص الذي جوزه محققو المتأخرين (318).

والأصوليون متفقون مع النحاة أن (لولا) مختصة بالأسماء؛ لذا رأينا السبكي جعل معناها في (الجملة الاسمية) (319)، ويقول البخاري: اولا يقع بعدها إلا الاسم المبتدأ فإذا قلت: لولا زيد، كان مرفوعاً بالابتداء، وخبره محذوف، والتقدير لولا زيد (موجود) لكان كذا، وحذف هذا الخبر حذفاً لازماً؛ لطول الكلام بالجواب الذي هو قولك: لكان كذا، ولأن الحال يدل عليه (320)، وظاهر كلامه يدل على أنه يقصد بالحال سياق الكلام وقرائنه، أو الحال عندما يكون الخبر كوناً مقيداً، وإلا لا أثر للحال في التركيب الذي مثل

أما قولنا: لولا زيد قائماً لأكرمتك؛ فإن الجمهور لا يجوّز مجيء الحال هنا؛ لأنها بمثابة الخبر، وتعليل البخاري حذف الخبر بطول الجواب يتفق مع قول ابن يعيش وقد مرّ في مبحث (لو) والظاهر أن العرب لجأت إلى هذا الحذف لإحكام الربط بين (الشرط) و(الجزاء) بحيث تفتقر الجملة الأولى إلى الثانية، ولا تفتقر إلى ظهور الخبر، مراعاة للمعنى العام للتركيب.

<sup>(317)</sup> شرح المحلي على جمع الجوامع (1/ 554)، البرهان (1/ 143).

<sup>(318)</sup> حاثية البناني (1/554).

<sup>(319)</sup> شرح المحلي (1/554).

<sup>(320)</sup> كثف الأسرار (2/ 371).

#### 2.2.2.6.2.1 البساطة والتركيب فيها

نص الأصوليون أن (لولا) أصلها (لو) أضيفت إليها (لا)، مع المحافظة على معنى (الامتناع) والمحافظة على معنى (النفي) لـ (لا)، فدخل (الامتناع) على (النفي) فتولد (الإثبات) وغيرت (لا) اختصاصها بالأفعال إلى الأسماء، قال الزركشي في (لولا): «أصلها (لو) و(لا) فلما ركبا حدث لهما معنى ثالث غير الامتناع وغير النفي، وتحقيقه؛ أن (لو) يمتنع بها الشيء لامتناع غيره، ففيها امتناعان، و(لا) نافية والنفي إذا دخل على النفى صار إثباتاً» (321).

وقد نص البخاري أن (لا) هذه المغيرة لمعنى الحرف (322)، وهو يتفق مع الرماني حول (ما) التي شكلت مع (لو) الأداة (لوما).

وقد نص القرافي على التركيب في (لولا)، موضحاً الجزاين: الأول (لو)، والثاني (لا) يحملان معنى النفي؛ ف (لو) تدخل على ما هو ظاهر الثبوت، والثاني (لا) يحملان معنى، فلما تداخل النفيان نتج الإثبات، وإشار إلى أن الوجود الذي نص عليه النحاة لا يقصد به الوجود الواقعي؛ لأن الوجود في (لولا) أعم من كونه واقعاً، وقد يكون كذلك؛ كما في قول عمر \_ رضي الله عنه \_: ولولا علي لهلك عمره، ولكن هذا الوجود مقدر غير واقعي في قول النبي صلّى الله عليه وسلم: ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة (323)، فالمشقة منعدمة غير واقعية؛ لانعدام الأمر، وهي واقعة على تقدير ورود الأمر، ولكن التقدير لم يقع، وقد تولد هذا المعنى من التركيب، وفي تفسير الحديث السابق يقول المباركفوري: ووالمعنى: لولا خشية وقوع المشقة عليهم، أو (أن) مصدرية في محل الرفع على الابتداء، والخبر محذوف وجوباً، أي: لولا المشقة موجودة لأمرتهم، أي: وجوباً بالسواك (324).

<sup>(321)</sup> البحر المجيط (2/ 289\_290).

<sup>(322)</sup> كثف الأسرار (2/ 271).

<sup>(323)</sup> منفق عليه، ورواه الترمذي واللفظ له برقم (22) في كتاب الطهارة من الجامع الصحيح.

<sup>(324)</sup> تحفة الأحوذي (1/106).

## 3.2.2.6.2.1 أثرها في الأحكام الفقهية

لم يناقش الأصوليون المتكلمون في كتبهم ما لـ (لولا) من أحكام فقهية، وناقش ذلك الحنفية؛ لأنهم ينطلقون من الفروع إلى الأصول في بناء قواعدهم وضوابطهم؛ فالرجل إذا قال لزوجته: أنت طالق لو دخلت الدار، فإنها بمعنى الترقب مضمنة معنى حرف الجزاء (إن)؛ فيقع اللطلاق بالدخول، وأما إذا قال: أنت طالق لولا أبوك، فإن الطلاق لا يقع بموت أبيها قولاً واحداً عندهم؛ لأنها لا تفيد معنى الاستقبال؛ أي أن دلالة الحرف في الحال، لا في الاستقبال؛ وولان ارتفاع المانع لا يكفي لوجود الشيء... ولم يحمل على الشرط بمعنى (إن)؛ لأنه لم يستعمل فيه قط بخلاف (لو) فافهم (1325).

وقال شمس الأئمة: •وأما (لولا) فهي بمعنى الاستثناء؛ لأنا تستعمل لنفي شيء بوجود غيره قال تعالى: ﴿قَالُواْ يَنشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا يَمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَنكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهُطُكَ لَرَجَمْنَكُ وَمَّا أَتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴿ الْحَالَى الدار؛ أنها لا تطلق محمد رحمه لله في قوله: أنت طالق لولا دخولك الدار؛ أنها لا تطلق وتجعل هذه الكلمة بمعنى الاستثناه (326).

ويقصد بالاستثناء التركيب الشرطي، الذي يعلق فيه الطلاق بالمشيئة الإلهية باستخدام حرف الجزاء (إن)، كقول الرجل: أنت طالق إن شاء الله، ولا يقع الطلاق في هذه الصورة كما لا يقع في صورة التركيب الشرطي بـ (لولا).

وقد صرّح البخاري ببيان معنى (الاستثناء) فقال: «إنه بمنزلة الاستثناء نص عليه شمس الأثمة في أصول الفقه؛ لأن الاستثناء وهو قوله: إن شاء الله، يخرج الكلام عن الإيجاب وحتى لا يتعلق به حكم فكذلك هذه الكلمة (327).

ومما سبق نخلص إلى:

\_ أن الأصوليين فرّقوا بين (لو) و(لولا) من حيث الدلالة الزمنية في التركيب؟

<sup>(325)</sup> فوائع الرحموت (1/ 230)، وانظر حاشية ابن عابدين (3/ 370).

<sup>(326)</sup> المحرر في أصول الفقه (1/174).

<sup>(327)</sup> كثف الأسرار (2/ 371).

#### التركيب الشرطي في النعو والأصول

فالأولى تفيد في بعض استخداماتها الاستقبال والترقب، كما في آيتي البقرة، والنساء، فيقع المشروط بوقوع الشرط، والثانية (لولا) لا يقع المشروط وإن وقع الشرط، كما في قوله: أنت طالق لولا أبوك، فلا يقع بموت الأب، بينما كانت تفريقات النحاة بين ربط هاتين الأداتين، وربط الأدوات الأخرى من حيث زمن الفعل.

- وافق الأصوليون النحاة أو العكس في التفريق في خبر (لولا) بين الكون العام، والكون المقيد؛ فإذا وجب الحذف في الأول، فإن وجوده يجب في الثانى منعاً للبس، ومحافظة على المعنى العام للتركيب.

#### 7.2.1 أداة الربط الشرطى التكراري (كلما)

سيتم الحديث في هذا المبحث في نقطتين أساسيتين هما:

- \_ (كل) مجردة عن التركيب عند الفريقين.
- (كلما) مركبة من (كل)، (ما)، وسيتم التركيز على جانب الأصوليين؛ لأهمية الأداة لديهم، وما يترتب عليها من أحكام فقهية.

## 1.7.2.1 (كل) مجردة عند الفريقين

وهي اسم موضوع لاستغراق أفراد المنكر، والمعرّف المجموع، وأجزاء المغرد المعرّف (328)، فهي تلازم الإضافة لأداء معنى الاستغراق والإبهام، وقد رأينا فيما مضى كيف جعل الأصوليون (أيا) و(كلا) على منوال واحد في أداء معنى الشرط؛ لأنها تفتقر بعد الإضافة إلى فعل يترتب عليه جواب على نموذج التركيب الشرطي؛ لذا نجد سيبويه في الكتاب يجعلها على صورة الاسم الموصول الذي تدل الفاء في خبره لوجود معنى الجزاء، مثل:

#### الذي بأتيني فله درهمان

ونقل سيبويه على لسان الخليل قوله: "إنما يحسن في (الذي)؛ لأنه جعل

<sup>(328)</sup> مغني الليب (1/193).

الآخر جواباً للأول، وجعل الأول به يجب له الدرهمان، فدخلت الفاء هاهنا كما دخلت في الجزاء إذا قال:

## إن يأتني فله درهمان (<sup>(329)</sup>.

ولو أسقط المتكلم (الفاء) من الخبر لم يترتب على الصلة، فالفاء هي التي صيرت الجملة التالية جواباً، فلولاها لما كان في التركيب من معنى الشرط شيء، وكما أن هذا المعنى يفتقر للفاء فإنه يحتاج إلى فعل تبنى عليه الجملة التالية، ومن هذا الباب «قولهم: كل رجل يأتينا فله درهمان، ولو قال: كل رجل فله درهمان كان محالاً؛ لأنه لم يجئ بفعل ولا بعمل يكون له جواب» (330).

والأصوليون حينما جعلوا (كلا) أداة شرط فإنهم لاحظوا ما لاحظه سيبويه في الكتاب من (التراتب والتداعي) بين الجملتين في هذا التركيب الذي يشبه التراتب بين جملتي الشرط والجواب، ف (كل) ربطت الجملتين في تركيب واحد ربطاً دلالياً قوياً بحيث لا تنفك الثانية عن الأولى.

ويؤيد ذلك أن اللفظة مبهمة تلزم الإضافة، يقول ابن هشام: اواعلم أن لفظ (كل) حكمه الإفراد والتذكير، وأن معناها بحسب ما تضاف إليه، فإن كانت مضافة إلى منكر وجب مراعاة معناها، فذلك جاء الضمير مفرداً مذكراً في قوله تعالى: ﴿وَكُلُّ ثَنُو فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ﴿ القمر: 52]، مذكراً في قوله تعالى: ﴿وَكُلُّ ثَنُو فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ﴿ القمر: 52]، وَهُوَيَّ إِنْهُ الْرَبَّنَهُ طَهُرًا فِي عُنُودٍ فِي عُنُودٍ وَهُمْ لَهُ يَوْمَ الْفِينَةِ حَبَنَا بَلْقَنهُ مَنْورًا ﴿ اللهمراه: 13) (13)

وقد أكد هذا الجانب الزركشي من الأصوليين في البحر المحيط؛ فقال: «(كل) تلازم الإضافة معنى، ولا يلزم إضافتها لفظاً إذا وقع توكيداً ونعتاً»

<sup>(329)</sup> الكتاب (3/119).

<sup>(330)</sup> م ن، (3/119).

<sup>(331)</sup> مغني الليب (1/196).

<sup>(332)</sup> البحر المجيط (2/ 311).

#### التركيب الشرطي في النعو والأصول

كما أكده البخاري في كشف الأسرار فقال: وهي من الأسماء اللازمة الإضافة، ولهذا لا تدخل إلا على الأسماء؛ إذ الإضافة من خصائص الاسم؛ فإن أضيفت إلى معرفة توجب إحاطة الأجزاء، وإن أضيفت إلى نكرة توجب إحاطة الأفراد، فيصح قول الرجل: كل التفاح حامض، أي جميع أجزائه كذلك، ولا يصح كل تفاح حامض؛ لحلاوة بعض منه (333).

وما ذهب إليه البخاري هو الذي قرره سيبويه في الكتاب من ضرورة مجيء فعل يترتب عليه جزاء إذا ضمنت (كل) معنى الشرط، حيث يقول البخاري: قوإذا ضمنت معنى الشرط يؤتى بفعل بعد الاسم المضاف إليه (كل) صفة له ليصلح للشرطية؛ إذ الاسم لا يصلح لذلك؛ لأنه لا بد للشرط من أن يكون متردداً، وذلك في الأفعال دون الأسماء (334).

ولما لم تكن (كل) من أدوات الشرط أصالة كما تبين من مذهب سيبويه، والبخاري وغيرهما كان لا بد من دخول (الفاء) فيما يكون جواباً لها؛ ليتأكد معنى الشرط الذي تتضمنه هذه الأداة، فلو قال: كل امرأة أتزوجها طالق، لم يكن فيه معنى الجزاء إلا بدخول (الفاء) الذي ينبئ بترتب الجواب على الذي قبله، وعليه لا يترتب عليه طلاق عند كثير من الأصوليين، ولا سيما الحنفية فيقع لغواً، حيث إنها أداة لم توضع للشرط فلا بد من أنها للشرط كالفاء والفعل.

بينما لو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق؛ فإن فيه معنى الجزاء، وعليه يترتب حكم، وهو أنه في كل مرة يتزوج امرأة فإنها تطلق، إذ ترتب على كل زواج لكل امرأة طلاق لها؛ إلا أن هذا العموم ينصرف إلى المرأة، لا إلى الزواج؛ فلو تزوج امرأة بعينها مرتين؛ فإنها تقع طالقة في الأولى، لا في الثانية، وبهذا فإن (كل) تفترق عن (كلما)، إذ الثانية لعموم الأفعال، والأولى اختصت بالأسماء.

<sup>(333)</sup> كثف الأسرار (2/16).

<sup>(334)</sup> كثف الأسرار (2/17).

#### 2.7.2.1 (كلما) مركبة عند الفريقين

لقد أدرك النحاة ما لهذه الأداة من معنى الشرط؛ لأنها تحمل معنى العموم والاستغراق، ويترتب جواب على شرطها، وقد تقلب زمن الفعل من المضي إلى الاستقبال، ولكن اختلفوا في سبب العموم والاستغراق أيعزى إلى الأداة مركبة أم إلى (ما) وحدها، يقول الرضي: «وله (ما) في (كلما) من معنى العموم والاستغراق الذي يكون في كلمات الشرط، نحو: من، وما، ومتى، شابهها أكثر من مشابهة (بينما) فلم يدخل إلا على الفعلية بخلاف بينا وبينما، ولهذا جاز أيضاً وقوع المضي بعد (كلما) بمعنى المستقبل، لكنه ليس ذلك بحتم في كل ماض، كما كان في كلمات الشرط المتضمنة لمعنى (إن)ه (335).

وقد تكون (ما) هذه هي تلك التي سماها الرماني بـ (المسلطة)؛ لأن (كلا) كانت قبل دخولها مختصة بالأسماء دون الأفعال، فغيّرت (ما) حالها، وسلطتها على الأفعال (336)، وعلى هذا لا ينبغي أن يعزى العموم والاستغراق إليها دون أخذ في الاعتبار لمعنى (كل)، وقد رأينا الأصوليين قد قالوا بالعموم في (كل) قبل التركيب وبعده.

ولو نظرنا في قوله تعالى: ﴿وَبَيْمٍ الَّذِينَ مَامَنُوا وَعَكِلُوا الْعَنْدِعَتِ أَنَّ لَمْ جَنَّتُ وَلَمْ مِن غَيْهَا الْأَنْهَا وَكُمْ رَوْقًا مِن الْمَرْمِ رَوْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِى رُوْقًا مِن عَمْرَمَ رَوْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِى رُوْقًا مِن عَمْرَمَ رَوْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِى رُوْقًا مِن قَبْلُ وَأَوّا بِهِ مُنَافِها وَلَهُمْ فِيها أَزْوَجُ مُطَهَرَةً وَهُمْ فِيها خَلِدُونَ ﴿ البقرة: وَلَهُمْ فِيها خَلِدُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَهُمْ فِيها خَلِدُونَ ﴾ [البقرة: 25]؛ لوجدنا أن (كلما) منصوبة عند النحاة بالاتفاق، وقد نص عليه ابن هشام في مغني اللبيب، والعامل فيه هو الفعل الذي وقع جواباً في المعنى (337)؛ لأنها كما ذكرنا ليست من أدوات الشرط أصالة، وإنما رتبت (كلما) مع جملتيها ترتيب كلمات الشرط للزوم مضمون الثانية للأولى لزوم الجزاء للشرط في

<sup>(335)</sup> شرح المرضي (4/ 140).

<sup>(336)</sup> كتاب معاني الحروف (90).

<sup>(337)</sup> مغني اللبيب (1/201).

#### التركيب الشرطي في النعو والأصول

التركيب الشرطي (338)، وإنما جاءت الظرفية لها من جهة (ما) التي تحمل عند ابن هشام على وجهين (339):

الأول: أن تكون حرفاً مصدرياً والجملة بعده صلة له، فلا محل لها من الإعراب، والتقدير: (كل رزق) ثم عبر عن معنى المصدر بـ (ما) والفعل، أي: (ما + رزقوا) ثم أنيبا عن الزمان أي: (كل وقت رزق)؛ وبهذا لا يكون العموم معزواً لـ (ما) وحدها كما أفدناه من كلام الرضى.

الثاني: أن تكون اسماً نكرة بمعنى وقت، فلا تحتاج إلى تقدير وقت، والجملة بعده في موضع خفض على الصفة، أي: (كل وقت رزقوا فيه).

## 3.7.2.1 التكرار وعلاقته بالأحكام الفقهية في (كلما)

نص الأصوليون في كتبهم أن التكرار من مقتضيات العموم، وأدوات الشرط من أبلغ صيغ العموم، والتكرار من مظاهر العموم عند الأصوليين، فما أفاد التكرار ذاتياً من الصيغ دون الافتقار إلى القرائن الأخرى كان أقرب إلى معنى العموم.

وتأتي (كلما) في المرتبة الأولى بين أدوات الشرط في هذا الجانب، وقد تضاهيها (مهما) عند الأصوليين في هذا المعنى؛ ولكي ندرك أهمية هذه الأداة سنقف على عدد من التراكيب الشرطية باستخدام هذه الأداة، وما يتعلق بها من أحكام فقهية في ضوء القرائن الحالية المصاحبة للتركيب، ومنها:

- إذا قال الرجل لزوجته: كلما ولدت ولداً فأنت طالق (340)، فلا بد من مراعاة حال المرأة عند الولادة؛ فإذا ولدتهم ثلاثاً دفعة واحدة تطلق المرأة ثلاثاً؛ لأن دلالة (كلما) على التكرار فيتكرر الطلاق بالثلاثة؛ أما إذا ولدتهم

<sup>(338)</sup> م ن، (1/ 201).

<sup>(339)</sup> م ن، (1/ 201).

<sup>(340)</sup> م ن، المغني (8/ 369)، عجالة المحتاج (3/ 1379).

دفعات فإنه تطلق طلقتين بالولدين، وتبين بالثالثة؛ لأنها مدة العدة، التي بها يستبين استبراء الرحم (341).

- وإذا كان للرجل أربع نسوة فقال لهن: كلما ولدت واحدة منكن فضرائرها طوالق؛ فإذا ولدن معاً طلقن ثلاثاً ثلاثاً؛ لأن كل واحدة منهن لها ثلاث صواحب (342)، ولدن في دفعات وقعت بضرائر الأولى طلقة طلقة؛ فإذا ولدت الثانية بانت بوضعه ولم تطلق.

ومن ذلك نخرج أن الفقهاء يراعون الدلالة الوظيفية لـ (كلما)، والقرائن الحالية التي تحيط بالحدث، وقضية تكرار المشروط بتكرار الشرط في القضية الجوهرية في سياق التركيب الشرطي باستخدام (كلما) عند الفقهاء (343)، ونص الحنفية في (الحاشية) أن المنعقد بـ (كلما) أيمان منعقدة للحل؛ لأن (كلما) بمنزلة تكرار الشرط والجزاء (344).

# 3.1 الدور الدلالي والوظيفي لـ (ما، ولا) فى دخولهما على أدوات الشرط

## 1.3.1 الدور الدلالي والوظيفي لـ (ما)

قسم ابن هشام في المغني (ما) إلى قسمين رئيسين، تناول تحت كل منهما ما ينضوي تحته من أنواع لها، وجعل هذه التي تتصل بالأدوات من أوجه (ما) الحرفية التي قسمها بدورها إلى ثلاثة أقسام: نافية، ومصدرية، وزائدة، وبالأخص جعلها في النوع الثالث من (ما) الحرفية، وهي الزائدة، وهي نوعان: كافة، وغير كافة.

<sup>(341)</sup> عجالة المحتاج (3/ 1379)، المغني (8/ 369).

<sup>(342)</sup> عجالة المحتاج (3/ 1381).

<sup>(343)</sup> المغنى (8/ 370).

<sup>(344)</sup> حاشية ابن عابدين (3/ 372).

التركيب الشرطي في النمو والأصول

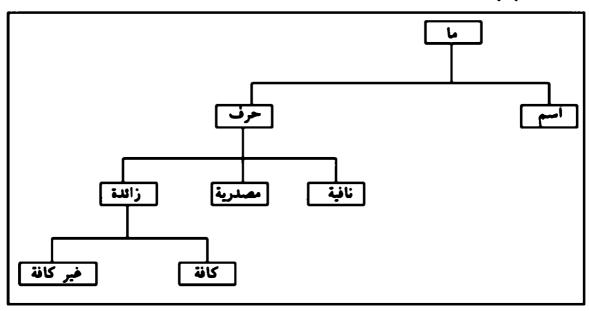

شكل (5): تقسيم (ما) إلى أنواعها عند ابن هشام في المغنى

وتختلف أدوات الشرط التي يمكن تقسيمها باعتبار اتصال هذه الأداة بها، فمنها التي تدخل عليها (ما) فتكفها عن الإضافة، وتغيّر وظيفتها، مع المحافظة على دلالتها الأصلية، علاوة على المعنى الوظيفي في الربط في تركيب خاص يختلف عن التركيب قبل اتصال (ما) بها، وهذا النوع من أدوات الشرط أداتان هما: (حيثما، وإذما) فتتحولان بدخول (ما) عليهما إلى وظيفة الربط الشرطي معنى الظرفية، وهما أداتان عاملتان.

ويبدو أن (ما) التي تدخل على (كل) لتصير أداة مركبة، لها وظيفة الربط في التركيب الشرطي هي (ما) الكافة نفسها التي دخلت على الأداتين السابقتين، إلا أنها لم تعطها وظيفة العمل في الفعلين الشرط والجواب، وتسمى ب (المصدرية الزمانية) كما وقفنا على ذلك عند عرضنا لهذه الأداة وأهميتها عند الأصوليين؛ إذ لا تخلو كتبهم من مناقشتها وعرضها لخطرها.

و(ما) هي التي سمّاها الرماني بـ (المسلطة) التي تحول الأداة من وظيفة الاختصاص بالاسم إلى الدخول على الأفعال.

أما (ما) التي تدخل على بقية أدوات الشرط، فهي من النوع الثاني (غير الكافة)، وهذه قسمها ابن هشام إلى نوعين: (عوض)، و(غير عوض)؛ فالعوض

وقُولُه: ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنُمْ فِي بُرْيِجٍ مُشَيِّدَةً ﴾ [النساء: 78].

ونلاحظ أن جمهور النحاة لا يقفون على المعاني التي تضفيها (ما) على التركيب الشرطي، ولا سيما تلك الأدوات التي تعمل معها أو مجردة منها؛ فدخولها على تلك الأدوات لا بد أن يكون له أثره في المعنى الذي يتناسب مع التركيب الشرطي، كالعموم والإبهام، كما أكد السكاكي في مفتاح العلوم، ونستطيع أن نوجز وظائفها في الآتي:

- 1 \_ الوظيفة النحوية: فتتحول الأداة من أداة غير شرطية إلى شرطية.
  - 2 \_ الإبهام والعموم.
- التأكيد عند دخولها على حرف الجزاء (إن)، أو على بقية الأدوات، والتوكيد الذي يتعلق بمعنى الأداة الرابطة، وهي لا تتجرد عن إضافة معنى من المعاني عند دخولها على أدوات الشرط مهما كان نوعها.

وقد لمّع النحاة أحياناً إلى هذه المعاني، يقول الفارسي: •جميع ما في القرآن من الشرط بعد (إمّا) مؤكد بالنون؛ لمشابهته فعل الشرط، بدخول (ما) للتأكيد لفعل القسم، من جهة أن (ما) كاللام في القسم؛ لما فيها من التأكيده (345).

ف (ما) لا بد أن يكون لها تأثير، إما في الدلالة العامة للتركيب الشرطي، وإما في الدلالتين العامة والنحوية للأداة، سواء أكانت هذه الوظيفة بالإعمال في

<sup>(345)</sup> الإثنان (2/ 244).

الفعل، أم بتغيير الاختصاص من الأسماء إلى الافعال، بل لاحظنا فيما سبق أن أداة الشرط التي لا تعمل الجزم مثل: (كيف) فإنها تعمله باتصال (ما) بها؟ لأنها تضيف معنى على الأداة والتركيب، ولا بد من اللازم بين المعنيين: الوظيفي والعام.

وربما نستطيع إزاء هذه المسألة تقسيم أدوات الشرط باعتبار دخول (ما) عليها وأثرها الوظيفي، أو عدم الدخول كالآتي:

- 1 \_ أدوات لا تدخل عليها (ما)، مثل: (أني، من).
- 2 أدوات تدخل عليها فتغير وظيفتها واختصاصها، مع المحافظة على المعنى الأساسي لها علاوة على المعنى الجديد الذي يعد نوعاً من التطوير لها، مثل: (حيث، إذ، كلما، لوما).
- 3 أدوات تدخل عليها (ما) ولا تضيف معنى وظيفياً، وإن أضافت أثراً دلالياً مثل: (إن، متى، أي، أين).

والأصوليون كالنحاة لهم نظرتهم إلى هذه الأداة التي تتصل بأدوات الجزاء، فالبخاري في كشف الأسرار جعل (ما) التي كونت مع (كل) أداة الشرط التكراري (كلما) جعلها (ما) الشرطية، فيقول: «فإذا وصلت أي دخلتها الصلة، وهي كلمة (ما) أوجبت عموم الأفعال؛ لأنها توجب عموم ما دخلت عليه، وكلمة (ما) هذه للجزاء ضمت إلى (كل) فصارت أداة لتكرار الفعل، (346).

وعلى هذا نستطيع تحليل قول القائل: كلما جتنى أكرمتك، بالآتى:

كل + ما + جنتني + أكرمتك، يتم تجزئة التركيب إلى أربعة أجزاء قد نختزلها إلى جزأين: كل + ما جنتني أكرمتك.

فالجزء الثاني تركيب شرطي باستخدام أداة الجزاء (ما) وبدخول (كل) عليها يترتب تكرار الشرط فيتكرر الجزاء، وبهذا لا يصح احتساب (كلما) أداة واحدة مركبة، وإنما هي أداة تدخل على التركيب الشرطي بأي أداة من أدواته وهو

<sup>(346)</sup> كثف الأسرار (2/17).

خلاف مذهبهم، وهو خلاف الواقع، وإذا عدت (ما) شرطية فإنه لا بد من اعتبارها زمانية: إذ لا يصع دخولها إلا عليها، وصرّح البخاري بذلك، فقول الرجل لامرأته: كلما دخلت الدار فأنت طالق، معناه: كل وقت تدخلين فيه.

ولعل أقرب آراء الأصوليين مما ذهب إليه النحاة رأي إمام الحرمين أبي المعالي الجويني في البرهان؛ حيث قسّم (ما) الداخلة على الأداة إلى قسمين: الأول له معنى، والآخر ليس له معنى، ويقسم الثاني إلى (ما) «الكافة لعمل ما يعمل دونها، تقول: إن زيداً منطلق، وإنما زيد منطلق، و(ما) الزائدة في مثل قوله تعالى: ﴿فَهُمَا رَحْمَةِ مِّنَ الْقَهِ لِنتَ لَهُمْ ﴾ [آل عمران: 59]ه (347).

وهذا وإن اتفق مع النحاة إلا أنه غامض في بعض جوانبه فلم يحدد ما يقصده من قوله (ما ليس له معنى)، فهل يقصد المعنى النحوي العام الذي تعطية الأداة بالربط في التركيب عن المزيدة التي تكون تابعة لهذه الأداة الرابطة؟ والذي يظهر لى أنه يقصد المعنى النحوي العام.

وللإمام القرافي في الفروق رأي خاص حول (ما) المتصلة بأدوات الشرط؛ إذ يراها زمانية فيها، حيث يقول: «وأما الفرق بين (كلما، ومتى ما، أينما، وحيثما)، أن (ما) في الجميع زمانية» (348). ويبدو أنه رأيه معارض بالآتى:

- الأدوات التي طرحها وإن كانت ظروفاً فهي مختلفة، فبعضها ظرف زمان، مثل: (متى)، وبعضها ظرف مكان مثل: (أينما، وحيثما)؛ فكيف تكون زمانية مع الاختلاف بينها.
- وأما (كلما) فقد استفادت الظرفية بعد التركيب، فجعل (ما) زمانية فيها يتجه، وهي تختلف عن الأدوات الأخرى؛ بسبب معنى التكرار كما نص عليه الأصوليون، والتكرار من المعانى الزمانية.
- ـ لا يتجه بالنسبة لـ (أينما، وحيثما)، بسبب مكانية هاتين الأداتين، وأما فيما يتعلق بـ (متى)، فلا وجه في الجمع بين أداتين تفيدان المعنى نفسه، اللهم

<sup>(347)</sup> البر حان (1/ 139\_140).

<sup>(348)</sup> الغروق (1/ 174).

#### التركيب الشرطي في النعو والأصول

إلا إذا عددنا (ما) في الجميع تزيد من معنى الإبهام، وتؤكد المعنى الذاتي للأداة.

### 1.3.1 الدور الدلالي والوظيفي لـ (لا)

تعد (لا): من الزوائد التي تدخل على أدوات الشرط إلا أنها أقل دخولاً من سابقتها، فهي تدخل على (إن) وتختص معها ببعض الظواهر التركيبية، مثل حذف أحد ركني التركيب، أو حذفهما معاً، كما تدخل على (لو) فينتج من ذلك تحولها واختصاصها من الأفعال إلى الأسماء. ولا بد عند دراسة تأثر أدوات الشرط بـ (لا) من اصطحاب الآتي:

- \_ أنها مع الأداة قد تكون أداة جديدة مثل: (لولا) التي تركبت من (لو)، و(لا) فأخذت مساراً دلالياً آخر غير المسار الدلالي لـ (لو).
- أنها تدخل على الأداة ولا تكون أداة جديدة، ولا تؤثر في الوظيفة النحوية؛ مثل: دخولها على (إن)، وهي بذلك تلتقي مع (لم) مثلاً فإنها تتميّز مع الفعل، ولا تتصل مع الأداة؛ إلا أننا نلاحظ هذه الملحوظة عند اتصال (إن) بـ (لا)؛ فلا تتكون أداة ثالثة، فتظل (لا) ملحوظة، بعكس (لولا) أو (حيثما)، أو (إذما)، أو (مهما) فكأن (لا) في سياق التركيب مختصة بالفعل غير متصلة بالأداة، لذا ظهرت تلكم الظواهر التركيبية.

## الفصل الثاني

## الإتباع في التركيب الشرطي، صوره ودلالاته بين النحاة والأصوليين

## 1.2 وقوع الفعل المضارع بين جزأي التركيب الشرطي

وقوع الفعل المضارع بين جزأي التركيب الشرطي، أو بعد الجزاء، إما بواسطة أدوات العطف التي تقتضي التشريك، أو بغير واسطة، وفيما يأتي سيلقى البحث على هذه المسائل بشيء من التحليل.

## 1.1.2 الفعل المضارع بين جزأي التركيب الشرطي يدون العواطف

من أبرز النحاة الذين درسوا هذه القضية سيبويه في الكتاب؛ إذ عقد باباً سماه: (هذا باب ما يرتفع بين الجزمين وينجزم بينهما)(١)؛ تناول فيه جميع التحولات الوظيفية والدلالية للفعل، الذي يقع بين مجزومين في التركيب الشرطى، وقد أحكم الربط بين الوظيفة والدلالة مع التحليل والتفسير.

ولو بحثنا في أحوال الفعل المضارع، الذي يقع بين مجزومين لوجدناها كالآتي:

1 \_ يقع الفعل المضارع بين مجزومين مرفوعاً إذا وقع موقع الحال، ولا

<sup>(1)</sup> الكتاب (3/ 99\_107).

يكون كذلك، إلا إذا غاير الأول (فعل الشرط) معنى، نحو: إن تأتني تسألني أعطك، أي؛ إن تأتني سائلاً يكن ذلك<sup>(2)</sup>؛ فالفعل (تسألني) إنما وقع مرفوعاً؛ لأنه غاير الأول في المعنى، إذ (الإتيان) يختلف عن (السؤال)، ومنه قول زهير:

ومن لا يزل يستحملُ الناسُ نفسه ولا يغنها يوماً من الدهر يُسام(٥)

- 2 \_ يقع مجزوماً، وإن غاير الأول في المعنى على سبيل الغلط والنسيان، والمثال السابق يقع هذا الموقع بالجزم: إن تأتني تسألني أعطك، كأنه أراد أن يقول: إن تسألني، فسبق لسانه فقال: إن تأتني، ثم تدارك نفسه، فصحح الغلط أو النسيان، فوقع الفعل الثاني موقع الأول (الشرط) على البدلية (٩٠).
- 3 \_ يقع مجزوماً لكن على سبيل التفسير للأول، ويناظر سيبويه هنا بين الأفعال والأسماء، ومثاله قوله:

متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا تجد حطباً جزلاً وناراً تأججاً (٥) فالفعل (تلمم) تفسير للشرط (تأتنا)، ونظيره في الأسماه: مررت برجل عبدالله (٥)، وقد يكون ذلك في الجزاء أيضاً كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُوكَ مَعُ اللّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ ٱلِّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلّا بِالْحَقِ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ

<sup>(2)</sup> م ن، الكتاب (3/ 99).

<sup>(3)</sup> البيت لزهير عند سيبريه، م ن، (3/99)، وله عند الأعلم الشتتمري (شرح أبيات سيبويه 2/ 509)، وكذلك في خزانة الأدب (9/10) (المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية 2/ 901)، وهو شاهد على رفع المضارع (يستحمل)؛ لأنه ليس شرطاً ولا جزاء وإنما هو معترض بينهما.

<sup>(4)</sup> م ن، (3/ 102)، شرح المغصل (7/ 296).

<sup>(5)</sup> البيت بغير نسبة عند سيبويه م ن، 3/ 100، وهو كذلك عند الأعلم الشنتمري (شرح أبيات سيبويه 2/ 510)، وهو لعبيد الله بن الحر في الخزانة (خزانة الأدب 9/ 90، 96\_99)، وهو شاهد على جزم الفعل المضارع (تلممُ) على سبيل البدل من فعل الشرط (تأتنا) تفسيراً له.

<sup>(6)</sup> م ن، الكتاب (3/ 100)، شرح المفصل (7/ 296).

ذَالِكَ يَنْنَ أَثَامَا ﴿ يُمَنِعَفُ لَهُ ٱلْمَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْفِيَحَةِ وَيَخَلُدُ فِيهِ. مُهَكَانًا ﴿ [الفرقان: 86\_66].

# 2.1.2 الفعل المضارع الذي يقع بين جزأي التركيب الشرطي بواسطة أداة العطف

تناول النحاة وضع الفعل المضارع يقع بين جزأي التركيب الشرطي بواسطة أداة من أدوات العطف: (الواو، الفاه، ثم، أو)، وهذا المبحث يشبه بمبحث (التعدد والاتحاد) في الشرط والجزاء عند الأصوليين. كما سنقف عليه في مكانه، غير أن النحاة خصوه بالفعل؛ لاختلاف وضعه في التركيب، إذ الباب يبحث جزم الفعل المضارع.

وتتغير الحالة الوظيفية والدلالية للفعل يعطف على الشرط، باعتبار أداة العطف المستخدمة في التركيب، وقد بين سيبويه في الكتاب أن الوجه الصحيح عند إتباع فعل الشرط بفعل مضارع بواسطة أداة العطف الجزم؛ لأن هذه الأدوات ويشركن بين الأول والآخره (7)، ولا يغفل سيبويه الناحية الدلالية في تحليله، فتراه يحلل قول زهير:

ومن لا يقدم رجله مطمئنة فيثبتها في مستوى الأرض يزلق<sup>(8)</sup> بأنه يشبه قولهم: لا تأتينا إلا لم تحدثنا؛ فكأنه قال: من لا يقدم إلا لم يثبت زلق<sup>(9)</sup>، وعليه فإننا نجد الكتاب قد فرّق بين الإتباع على الشرط أو جوابه بواسطة أداة العطف، والإتباع بدونها، ونجده كذلك أوّل النصب في بيت زهير.

كما يفرّق سيبويه بين العطف بـ (ثم)، والعطف بالواو والفاء بأن النصب لا

<sup>(7)</sup> الكتاب (3/ 104)، شرح المفصل (7/ 296).

<sup>(8)</sup> لكعب بن زهير م ن، 3/ 104، (شرح أبيات سيبويه 2/ 511)، (المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية 2/ 613)، وهو شاهد على نصب (فيثبتها) بإضمار (أن) على جواب النفي، والمعنى: من لا يقدم رجله مثبتاً لها في موضع مستو زلق.

<sup>(9)</sup> الكتاب (3/ 102\_103).

#### التركيب الشرطي في النمو والأمسول

ينبغي في الفعل بعد (ثم)؛ حيث لا يحسن الابتداء به؛ لأن ما قبله لم ينقطع فلم يكتمل المعنى، ويمكننا أن نقف على الأمثلة الآتية:

- إن تأتني ثم تسألني أعطك.
  - إن تأتني وتسألني أعطك.
  - إن تأتني فتسألني أعطك.
- إن تأتني أو تسالني أعطك.

ولو تأملناها لوجدنا أنها تندرج تحت ما أسماه الأصوليون ب (التعدد والاتحاد) البدلي والجمعي، وتكون أحكامها الفقهية المتعلقة بالطلاق والعتاق عند الأصوليين مصداقاً لقول سيبويه في الكتاب، وممن تنبه إلى هذه المسألة عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز؛ فقال: فوينبغي ما يصنع في الشرط والجزاء من هذا المعنى أصلاً يعتبر به، وذلك أنك ترى متى شئت جملتين قد عطفت إحداهما على الأخرى، ثم جعلنا مجموعهما شرطاً، ومثال ذلك قوله تعالى: ﴿يَكُبِبُ خَطِيْتُهُ أَوْ إِنَّا ثُمّ يَرْمِ بِهِ، بَرِيّاً فَقَدِ اَحْتَمَلَ المُتنا وَإِنْمَا مُبِيناً﴾ تسعالى: ﴿يَكُبِبُ خَطِيْتَهُ أَوْ إِنَّا ثُمّ يَرْمِ بِهِ، بَرِيّاً فَقَدِ اَحْتَمَلَ المُتنا وَإِنْمَا مُبِيناً﴾ واحد النساء: 112]، الشرط كما لا يخفى في مجموع الجملتين لا في كل واحد منهما على الانفراده (10).

ولو دققنا في وجهة البحث لدى الفريقين، بعد وقوفنا على مباحث الإتباع لديهم، في المباحث القادمة، سنجد نوعاً من التكامل بين الوجهتين؛ فالنحاة ركزوا على الفعل المضارع وتحولاته في التركيب الشرطي، سواء أوقع بين المجزومين أم بعد الجزاء، والأصوليون بحثوا في تعدد الشرط أو الجزاء أو اتحادهما.

### 3.1.2 العطف على الجزاء بواسطة أداة العطف عند النحاة

سنلاحظ في العطف على الجواب بواسطة أداة العطف، أنها تتعلق بالفعل، كنلك، كما بينا في السطور السابقة، إذ يركز النحاة على قضية الفعل، لبيان

<sup>(10)</sup> دلائل الإعجاز (189).

الدور الوظيفي لأداة الشرط في عطف فعل على جزائه؛ لتكون من جملة الجزاء فلا ينفك عنه التركيب الشرطي بمجمله، وقد تنبه الزمخشري في المغصل إلى ذلك وما تحدثه أداة العطف من تغير على المعطوف، تبعاً للدلالة التي تحدثها هذه الأداة في سياق الشرط، والأدوات المستخدمة في العطف على الجزاء هي: (الواو، الفاء، ثم)؛ يقول ابن يعيش: «اعلم أنك إذا عطفت فعلاً على الجواب المجزوم فلك فيه وجهان: الجزأم بالعطف على المجزوم على إشراك الثاني مع الأول في الجواب، والرفع على القطع، والاستثنافه (١١١).

ومنه قوله تعالى: ﴿ مَتَأَنَّهُ مَتُؤَلَآهِ تُدْعَوْنَ لِلْنَفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَينكُم مَن يَبْخُلُ وَمَن يَبْخُلُ فَإِنَّمَ بَبْخُلُ عَن نَفْسِمِ وَاقَدُ الْنَيْقُ وَأَنْتُم الْفُقَدَآهُ وَإِن تَنَوَّلُوا يَبْخُلُ عَن نَفْسِمِ وَاقَدُ الْنَيْقُ وَأَنْتُم الْفُقَدَآهُ وَإِن تَنَوّلُوا يَسَبِيلُ فَوْمًا غَبْرَكُم ثُم لَا يَكُونُوا أَمْنَلُكُم ﴿ إِمحمد: 38]، فقد جاء المعطوف على الجزاء (لا يكونوا) بأداة العطف (ثم) مجزوماً ليشترك مع الجزء الأول، وعلى هذا يتعدد الجزاء، ومثال القطع قوله تعالى: ﴿ لَن يَعُرُوكُمُ إِلّا أَذَكُ وَإِن يَعُمُوكُ ﴾ [آل عمران: 111].

ولكن، هل يشترك المعطوف على الجزاء في حالة القطع معه، أم يستقل جملة أخرى لها مفهومية لا تبعية لها مع الشرط؟

ظاهر كلام ابن يعيش يدل على الاستقلال، وهو قول جمع كبير من الأصوليين ولا سيما عند الربط بين الوظيفة والدلالة، ويؤيده التفسير للآية، يقول أبو حيان: ((ثم لا ينصرون)؛ هذا استئناف إخبار أنهم لا ينصرون أبداً، ولم يشرك في الجزاء، فيجزم؛ لأنه ليس مرتباً على الشرط، بل التولية مترتبة على المقاتلة، والنصر منفي عنهم أبداً، سواء قاتلوا أم لم يقاتلوا، إذ منع النصر سببه الكفر، فهي جملة معطوفة على جملة الشرط والجزاء) (12).

وقال في الكشاف: «لو جزم لكان نفي الضرر مقيداً بمقاتلتهم، كتولية الأدبار، وحين رفع كان نفي النصر وعداً مطلقاً» (13).

<sup>(11)</sup> شرح المغصل (7/ 297).

<sup>(12)</sup> البحر المحيط (3/ 32\_33)، تفسير آل عمران، الآية: 111.

<sup>(13)</sup> الكشاف (1/ 393)، تفسير آل عمران، الآية: 111.

### التركيب الشرطي في النعو والأصول

ومن هذا الباب ما أفاده عبد القاهر في دلائل الإعجاز حول العطف على الجواب بالواو دون غيرها من أدوات العطف؛ لأنها تكون على ضربين (14):

الأول: أن يكونا شيئين يتصور لكل واحد منهما دون الآخر، نحو: إن تأتني أكرمك أعطك وأكسُك، وهذا على سبيل التفسير الذي تناوله سيبويه والنحاة في الفعل المضارع يقع بين المجزومين؛ إلا أنه وقع عطفاً بأداة العطف على الجزاء.

الثاني: أن يكون المعطوف شيئاً لا يكون حتى يكون المعطوف عليه، وعلى هذا يكون الجزاء الأول شرطاً في حقيقة الأمر للمعطوف، لا يقع حتى يقع، نحو:

## إذا رجع الأمير إلى الدار استأذنته وخرجتُ

فلا خروج حتى يقع الاستئذان، ولا استئذان حتى يقع رجوع إلى الدار وهذه نظرة دقيقة من عبد القاهر في سبر أغوار معاني التركيب الشرطي المتعدد الأجزاء.

## 2.2 الإتباع صوره ودلالاته عند الأصوليين

### 1.2.2 أهميته وتفسيره عند الأصوليين

تختلف دراسة النحاة لهذه القضية، التي تتعلق بالتركيب الشرطي بمجمله، عن دراسة الأصوليين، فالنحاة لم يدرسوها في كتبهم إلا في الأبواب التي تناولت أدوات العطف ومعانيها، أما الأصوليون فإنهم جعلوا الإتباع من القضايا الأصيلة التي تتعلق بالشرط، بل جعلوه أساساً من أسس التقسيم للشرط باعتبار (الاتحاد والتعدد) في طرفي التركيب، وتعلقت بهما أحكام فقهية، ويتأثر التركيب بهما تأثراً دلالياً واضحاً؛ لذا كانت دراسة الأصوليين مميزة في هذه المسألة، بل تكاد تكون دون مبالغة قضية أصولية أغفلها النحاة؛ لأن أدوات

<sup>(14)</sup> دلائل الإعجاز (180\_181).

العطف التي تدخل في التركيب الشرطي تؤثر فيه، فلا غرابة إذن أن يكون اعتمادنا في كتب الأصوليين، في هذا المبحث، أكثر منا اعتماداً على كتب النحاة؛ إلا في جوانب المعاني التي تتعلق بكل حرف للعطف.

ويجدر بنا أن نشير إلى أن الأصوليين قد انقسموا طرائق قدداً في دراسة قضية (التعدد والاتحاد) في الشرط؛ فبينما تناوله الفقهاء من الحنفية عند تعرضهم لمعاني الحروف في المبادئ اللغوية، نجد الأصوليين المتكلمين من الشافعية وغيرهم، يجعلونها قضية كلية من قضايا المخصصات اللفظية المتصلة (الشرط، والصفة، والغاية)، وربطوا القضية بوقت وقوع الجزاء عند (التعدد والاتحاد)؛ لأنها متصلة بأحكام فقهية، يقول ابن الحاجب: «وقد يتحد الشرط، ويتعدد على الجمع والبدل، فهذه ثلاثة كل منها مع الجزاء كذلك، فتكون تسعة» (15).

وبالنظر في قوله نجده يجعل (الاتحاد والتعدد) أساساً لتقسيم الشرط عندهم، ونجده يطرح مصطلحي (البدل) و(الجمع)، ويقصد بالأول استخدام أداة العطف التي تعنى بالتشريك والجمع المطلق أو الجمع مع التراخي أو الجمع مع التعقيب، وبالبدل استخدام الأداة التي لها معنى التخيير، فكل أداة منها لها أثرها في التركيب؛ ولا سيما الجزاء، من حيث انعقاده جملة واحدة أو بالتدريج.

ونستطيع أن نقف على مضمون قول ابن الحاجب السابق من خلال الأمثلة : الآتية:

فلو قلنا:

إن دخلت السوق أكرمنك. إن دخلت السوق وكلمت زيداً أكرمنك. إن دخلت السوق أو كلمت زيداً أكرمنك.

<sup>(15)</sup> مختصر المنتهى الأصولي (3/ 63)، شرح مختصر المنتهى الأصولي (3/ 63).

فالشرط متحد مع جوابه غير متعدد في الأول، ولكنه متعدد في الثاني، وتعدده (بالجمع) لا بالبدل؛ فلا بدّ من حدوث الدخول والكلام معاً ليقع الجزاء، ولكنه متعدد بالبدل في المقال الأخير، فإذا دخل السوق أو كلم زيداً وقع الجزاء بأحدهما لا بهما.

وقد أفاض الأصوليون في هذه المسألة كثيراً، في حين أغفلها النحاة، يقول الزركشي: «الشرط والمشروط قد يتحدان، نحو: إن دخلت الدار فأنت طالق، وقد يتعدد الشرط، ويتحد المشروط، بأن يكون للمشروط الواحد شرطان، فإن كانا على الجمع لم يحصل المشروط إلا بحصولهما معاً، كقوله: إن دخلت الدار وكلمت زيداً فأنت طالق، وإن كان على البدل حصل المشروط بحصول أحدهما، كقوله: إن دخلت الدار أو كلمت زيداً فأنت طالق، أن

ولما كان الشرط من مخصصات العموم عندهم، فإن التعدد في الشرط يزيد من تخصيص المشروط، يقول الكيا الطبري: «ومتى زيد في شرطه زيد في تخصيصه لا محالة؛ فإنه يحطه في كل دفعة عن رتبة الإطلاق، (17)، فالشرط الأول في التركيب الواحد يخصص العموم، والثاني يزيد من تخصيصه (18).

وكما يتعدد الشرط فإن الجواب كذلك يتعدد، فيشترط شرط واحد لأحكام كثيرة على الجمع أو البدل، نحو:

> أعط زيداً درهماً أو ديناراً إن دخل الدار. أعط زيداً درهماً واخلع عليه إن دخل الدار.

واستخدم الأصوليون نظام التقليبات في إحصاء صور التركيب الشرطي من حيث التعدد والاتحاد كما مرّ من قول ابن الحاجب، فالتعدد يكون في ثلاث صور في الطرف الأول من التركيب الشرطي، وثلاث في الطرف الثاني، وناتج

<sup>(16)</sup> البحر المحيط (3/ 332)، بذل النظر في الأصول (209)، المعتمد (1/ 240\_241)، تهذيب شرح الأسنوي (2/ 118).

<sup>(17)</sup> البحر المحيط (3/ 332).

<sup>(18)</sup> المعتمد (1/ 241).

الضرب منهما تسع صور، نص على ذلك الأسنوي في شرحه على البيضاوي (19).

## 2.2.2 صور الإتباع في التركيب الشرطي عند الأصوليين

تعددت صور الإتباع في التركيب الشرطي بتعدد استخدام الأدوات العاطفة، وقد اختلف الأصوليون إزاءها اختلافهم حول معاني أدوات العطف وأثرها في التركيب الشرطي، ولا بد من عرض لآراء الفريقين من النحاة والأصوليين حول معانيها وإن أعرض النحاة عن دراسة التركيب بمجمله عندما يعرض لها الإتباع.

## 1.2.2.2 صور الإتباع الجمعي

## أولاً: صور الإتباع بالواو

تستخدم الواو، و(ثم)، والفاء في (الإتباع الجمعي) الذي يقابل (الإتباع البدلي) كما اصطلح عليه الأصوليون؛ فإذا قال القائل لزوجته: إن دخلت الدار وكلمت زيداً فأنت طالق، فهذا يختلف في الحكم الفقهي عن قوله: إن دخلت الدار ثم كلمت زيداً فأنت طالق، كما يختلف عن قوله: إن دخلت الدار فكلمت زيداً فأنت طالق، فهذه صور التعدد الجمعي في الطرف الأول من التركيب.

وقد يحدث الأمر نفسه في الطرف الثاني كقوله:

إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق.

أو قوله: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق.

أو قوله: إن دخلت فأنت طالق فطالق فطالق.

ونلاحظ أن التركيب يتعقد كلما تغيرت الأداة العاطفة؛ لذا تعقدت المسائل

<sup>(19)</sup> تهذيب شرح الأسنوي (2/118\_119)، مناهج العقول (2/152)، نهاية السول (2/ 153\_152).

#### التركيب الشرطي في النعو والأصول

السابقة في كتبهم لعلاقتها الشديدة بأحكام الطلاق، ولمعرفة اختلافهم حول الأحكام المتعلقة بالصور السابقة، لا بد من الوقوف على خلافهم حول معاني الأدوات، فالواو العاطفة تحدث أثراً دلالياً في التركيب الشرطي، يختلف عن أثر الفاء أو ثم، وهذا الأثر ينسحب على الصورتين: تعدد الشرط، وتعدد الجزاء.

وعلى الرغم من أن النحاة مختلفون في معاني الواو، والأصوليون كذلك؟ إلا أننا نجد بعض الأصوليين ينقل الإجماع على أن الواو للجمع المطلق، كما فعل البيضاوي في المنهاج (20)؛ لذلك اعترض عليه الأسنوي فقال: «وليس الأمر كما قالوا، فقد ذهب جماعة إلى أنها للترتيب منهم: ثعلب، وقطرب، وهشام، وأبو جعفر الدينوري، وأبو عمر الزاهده (21)، وكثيراً ما تجد ادعاء هذا الإجماع المزعوم في كثير من المسائل اللغوية أو النحوية، أو الفقهية والأصولية.

وقد أدرك ابن مالك في شرح التسهيل تعدد المعاني التي تحتملها الواو في دلالاتها فقال: ووالمعطوف بالواو إذا عري من القرائن احتمل المعية احتمالاً راجحاً، والتأخر احتمالاً متوسطاً، والتقدم احتمالاً قليلاً (22)، وهذا يعني أن النحاة يهتمون بالقرائن التي تحف بالأداة في التركيب الواحد للاستدلال على معاني تلك الأداة المحتملة، وهو قريب من قول أبي المعالي الجويني في البرهان الذي سنقف عليه بعد قليل، كما يعني أن ادعاء الإجماع ادعاء لا يستند إلى برهان؛ إذ الخلاف مشهور بين الفقهاء والنحاة والأصوليين حول معاني الواو، ولذلك اختلفوا في الترتيب بين أعضاء الوضوء في آية المائدة بسبب اختلافهم حول الواو، والآية تركيب شرطي دخل فيه (الإتباع الجمعي) في الجزء الثاني منه (الجزاء).

<sup>(20)</sup> م ن، تهذيب شرح الأسنوي (1/308)، الحاصل (1/372).

<sup>(21)</sup> م ن، تهذيب شرح الأسوي (1/ 309\_310).

<sup>(22)</sup> شرح التسهيل (3/ 207).

والواو عند الحنفية لمطلق الجمع؛ لعدم «اطرادها في الدلالة على المقارنة، أو الترتيب في عامة الصوره (23)، علماً بأن الحنفية أنفسهم قد اضطربوا في هذه المسألة عن الإمام أبي حنيفة، والذي أوقعهم في هذا الاضطراب صورتا التركيب الشرطي:

أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار.

فإذا قالها الزوج لغير المدخول بها، فإن الكل يتعلق بالشرط وينزلن جملة؛ لأن الواو عندهم توجب الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه، وينسحب القول نفسه على الصورة الثانية:

إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق.

إذ «الجملة الأولى تامة لوجود الشرط والجزاء، وقوله (وطالق) جملة ناقصة؛ لأنه جزاء بغير شرط، فيصير ما يتم به الأولى وهو الشرط شرطاً للثانية لتصير كاملة؛ ولهذا تعلقت الثانية والثالثة بالشرط، ولم تقعا في الحال، ولما ساوت الثانية والثالثة الأولى في التعليق بالشرط؛ وليس بين الأجزئة ما يوجب الترتيب، وقعن كذلك كما لو كرر الشرط كأن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، إن دخلت الدار فأنت طالق، أن دخلت الدار فأنت طالق، أن دخلت الدار فأنة هو الافتقار، من كلامه أن شرط المشاركة بين الجملة الأولى مع الثانية والثالثة هو الافتقار، افتقار إحداهما إلى الأولى ليتم المعنى، ولولا هذا الافتقار الذي يلحظه السامع والمتكلم لما أوجبت الواو مشاركة، كما يتبين من التركيبين الآتيين:

أنت طالق ثلاثاً وهذه طالق.

أنت طالق ثلاثاً وهذه.

فلا يوجد افتقار في الصورة الأولى في الجملة المعطوفة بالواو على الأولى؛ لأنها تامة المعنى، وهذا يختلف عن الصورة الثانية، فالمرأة الثانية طالق واحدة لا تشترك مع الأولى في التثليث، والثانية في الصورة الأخرى

<sup>(23)</sup> كثف الأسرار (2/ 211).

<sup>(24)</sup> م ن، (2/ 211).

#### التركيب الشرطي في النمو والأمسول

مشتركة مع الأولى في التثليث؛ لذا فإن الواو لا تفيد المشاركة في الصورة الأولى، يقول الكراماستي من الحنفية: «وقد يدخل بين جملتين فلا توجب المشاركة...»(25).

وحاصل القول أن الواو لم تأتِ لتفريق أزمنة الطلاق في الصورتين اللتين نقلناهما عن الحنفية، بخلاف ما يستخدم من الأدوات للترتيب أو التفريق مثل: (الفاء) أو (ثم)، أو قول أحدهم:

إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة بعد واحدة؛

فإنه صريح في تفريق أزمنة الطلاق، والتفريق إنما هو في أزمنة (التعليق)، لا في أزمنة التطليق؛ لأن الترتيب إنما هو في التكلم، لا في صيرورة اللفظ تطليقاً (26).

وقد وافق بعضُ الشافعية الحنفية في مذهبهم هذا، فانتصر لهم الإمام الزركشي في البحر المحيط فرأى أنها لا تدل على الترتيب لا في الفعل كالفاء، ولا في المنزلة ك (ثم)، ولا في الأحوال ك (حتى)، وإنما هو لمجرد الجمع المطلق كالتثنية (28)، وهذا المذهب ظاهر كلام الرازي (28)، والقاصي البيضاوي (29)، وهؤلاء لم ينكروا الترتيب في سياقها وإنما عزوه إلى قرائن أخرى، وهو مذهب متوسط بين مذهب أبي حنيفة والشافعي، والظاهر أنه مذهب عامة الأصوليين والنحاة، وقد مثل الإمام أبو المعالي الجويني هذا المذهب الوسط خير تمثيل، إذ بين أن الاحتكام لفهم المعنى العام للتركيب بالنظر إلى جميع القرائن، فقال: «خاض الفقهاء في الواو العاطفة، وأنها بالنظر إلى جميع القرائن، فقال: «خاض الفقهاء في الواو العاطفة، وأنها بالنظر إلى جميع القرائن، فاشتهر من مذهب الشافعي ـ رحمه الله ـ المصير إلى

<sup>(25)</sup> الوجيز في أصول الفقه (76\_77).

<sup>(26)</sup> التلويح على التوضيح (1/ 183\_184).

<sup>(27)</sup> البحر المجيط (2/ 253).

<sup>(28)</sup> الحاصل (373\_374).

<sup>(29)</sup> نهذيب شرح الأسنوي (1/308).

أنها للترتيب، وذهب أصحاب أبي حنيفة \_ رحمه الله \_ إلى الجمع، وقد زل الفريقان<sup>(30)</sup>.

واستدل الجويني على خطأ المذهبين بالآتي:

- 1 \_ أنها لا تفيد الترتيب في قولهم: رأيت زيداً وعمراً.
- 2 أن العرب استعملت الواو في باب التفاعل: تقاتل زيد وعمرو ولا ترتيب فيه.
  - 3 قولهم: رأيت زيداً وحمراً لا يقتضي أنه رآهما معاً فلا يفيد الجمع.
     وعلى ذلك فإن الواو عنده للاشتراك، لا لترتيب ولا لجمع (31).

## ثانياً: صورة الإتباع الجمعي بـ (ثم)

العطف في التركيب الشرطي في أحد جزأيه باستخدام (ثم) من صور التعدد الجمعي، وثم من أدوات العطف التي تفيد الترتيب والتراخي، يقول ابن هشام: هحرف عطف يقتضي ثلاثة أمور: التشريك في الحكم، والترتيب، والمهلة وفي كل منها خلاف، (32)، وقد ساق ابن هشام الخلاف في الدلالات الثلاث.

وكما اختلف النحاة في القضايا الثلاث التي تتعلق بهذه الأداة، فإن الأصوليين اختلفوا فيها كذلك، كما نقل الزركشي في البحر المحيط، والراجع من أقوالهم أنها تفيد الترتيب والتراخي (33)؛ لأنها أداة مختلفة عن بقية أدوات العطف، فلا بد أن تجتمع على شيء، وتفترق في أشياء، حتى تظهر خصوصية كل أداة، وقد صرّح بذلك الإمام البزدوي في أصوله (34).

وناقش الأصوليون مسألة أخرى تتعلق بهذه الأداة في سياق التركيب

<sup>(30)</sup> البرحان (١/ 137).

<sup>(31)</sup> من، (1/138).

<sup>(32)</sup> مغني الليب (1/171).

<sup>(33)</sup> تغيم الغصول (1/190).

<sup>(34)</sup> كشف الأسرار (2/ 246).

الشرطي وهذه المسألة تتعلق بـ (أثر التراخي) الذي تفيده هذه الأداة، هل يظهر أثره في الوجود دون الكلام أم فيهما معاً؟

فالإمامُ أبو حنيفة يرى أن هذه الكلمة وضعت لمطلق التراخي، فيدل على كماله، إذ المطلق ينصرف إلى الكامل، وذلك بأن يثبت التراخي في التكلم والحكم جميعاً.

ويرى أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني بأن التراخي ثابت في الوجود دون الكلام (35) ويظهر ذلك في الترتيبين الآتيين:

أنتِ طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلتِ الدار.

إن دخلتِ الدار فأنتِ طالق ثم طالق ثم طالق.

وهذان التركيبان يصدران من رجل إلى زوجته، ولا تخرج من حالتين:

الأولى أن تكون مدخولاً بها، وفي هذه الحالة تقع الثلاث مرتبة، مع ملاحظة الشرط في الأخير.

الثانية غير مدخول بها؛ فعند أبي حنيفة يقع الأول في الحال؛ لأنه لا يتوقف على الشرط ويلغو ما بعده؛ لأنه لما صار كأنه سكت ثم استأنف، لم يتوقف أوله على آخره، وإن وجد المغير لفوات شرطه وهو الاتصال إذ لا اتصال في الكلام ولا في الوجود؛ لأن (ثم) جعلت الأجزاء منفصلة حتى في الكلام، وكأن المتكلم سكت في كل جزء، أما التركيب الثاني الذي يتعلق لغير المدخول بها أيضاً فالحكم يختلف عند أبي حنيفة بسبب تقديم الشرط وتأخير الجزاء، وتفصيله كالآتى:

يتعلق الأول بالشرط وهو قوله: (فأنت طالق)، فيمتنع الطلاق لعدم وجود شرطه وعلى هذا يبقى المحل؛ لأن الزوجية لا تنحل الامتناع الطلاق وتعلقه بشرطه، فيقع بالثاني (ثم طالق)، ويلغو الثالث (ثم طالق)؛ إذ إن غير المدخول بها لا عدة لها، فلا محل للطلاق (36).

<sup>(35)</sup> م ن، (246/2).

<sup>(36)</sup> كثف الأسراد (2/ 246\_247).

ويظهر في هذا الرأي إشكال وهو، أننا لو فصلنا الثاني والثالث عن الأول جاء قوله: (ثمّ طالق) كلاماً مستأنفاً غير مكتمل الأركان؛ إذ لا يوجد شرط يتعلق به، ولا محكوم يحكم عليه فيبدأ الكلام، ولا شراكة بينها، إذ تتوقف الشراكة على الاتصال وهو معدومٌ عنده؛ إلا أنهم رفعوا هذا الإشكال بأن العطف يصحّ على الاتصال صورة (شكلاً) وهو موجودٌ، والتعلق بالشرط لا يصحّ إلا بالاتصال صورة (شكلاً) ومعنى (37)، أما عند أبي يوسف ومحمد بن الحسن فإن الكل يتعلقُ بالشرط وينزلن على الترتيب عند وجود الشرط؛ لأن (ثم) تفيد التراخي في الوجود لا في الكلام.

والظاهر أن مذهب صاحبي أبي حنيفة أقرب إلى الصواب، كما يبدو لي؟ لأن (ثم) لا أثر لها في فصل أجزاء الكلام، وإنما أثرها في الوجود الخارجي (الواقع) وعليه؛ فإن الكل يتعلق بالشرط، سواء أتقدم الشرط أم تقدم الجزاء. ونستطيع أن نوضع التركيبين بالرسم الآتي:

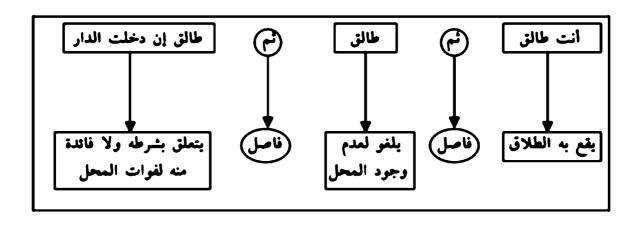

شكل (6) تحليل التركيب الأول في حال المرأة غير المدخول بها

<sup>(37)</sup> شرح التلويح على التوضيح (1/ 225).

#### التركيب الشرطي لي النعو والأصول

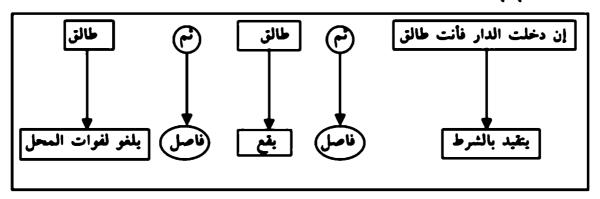

شكل (7) تحليل التركيب الثاني في حال المرأة غير المدخول بها

## 2.2.2.2 الدور الدلالي لـ (بل) في التركيب الشرطي

يعد الإتباع في التركيب الشرطي بواسطة (بل) من المشكلات التي لا تتبين معناها إلا بقرائن أخرى، وهذه القرائن تتحكم في اختلاف الحكم الشرعي، ومرجعه إنما إلى معنى هذه الأداة.

والنحاة لم يناقشوا الأثر الذي تحدثه الأداة في التركيب الشرطي، وإنما اكتفوا بمعناها في الجملة بشكل عام، ومقارنتها بأدوات العطف الأخرى.

و(بل) أداة عطف تأتي للإضراب عن الأول وإثبات الحكم للثاني، سواء أكان ذلك الحكم إيجاباً أم سلباً (38)، والإضراب له معنيان (39):

الأول: إبطال الأول والرجوع عنه؛ إما لغلطِ أو نسيان.

الثاني: إبطاله لانتهاء مدة ذلك الحكم ومثاله: قوله تعالى: ﴿ أَتَأْتُونَ الذَّكُوانَ مِنْ الْمُكُوانَ مَا خَلَقَ لَكُوْ رَبُّكُم مِنْ أَزَوَجِكُم بَلْ أَنتُم مَنَ عَدُوك ﴿ كَالُوك ﴿ السَّعَرَاء: 165\_166].

وهم قد لجأوا إلى المعنى الثاني ليخرجوا من إشكالية المعنى الأول في القرآن؛ لأنه يتنافى مع جلاله سبحانه وتعالى في آي الذكر الحكيم، ولكن ليس ذلك على إطلاقه في القرآن الكريم، فربما يرد بالمعنى الأول؛ لا سيما إذا كان

<sup>(38)</sup> شرح المغمل (8/6).

<sup>(39)</sup> من، (8/ 7).

حكاية عن الخلق وافتراءاتهم، وقد حدد ابن هشام أن هذا الإضراب يتعلق بالجمل، فيأتى إما للإبطال أو الانتقال(40).

فالأول مثل قوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ اَتَّخَذَ الرَّحْنَلُ وَلَدُا سُبْحَنَامُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرُمُوكِ ﴿ وَقَالُواْ اَتَّخَذُ الرَّحْنَلُ وَلَدُا سُبْحَنَامُ بَلْ عِبَادُ الْمُعْدَا الْمُعْدِا الْمُعْدِا الْمُعْدِا الْمُعْدِا الْمُعْدِ (هم)(41). المضمر (هم)(41).

والثاني: وهو الانتقال ومنه ما مرَّ في آيتي الشعراء، ومنه قوله تعالى: ﴿قَدَ الْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْحَالَا اللَّهُ اللَّ

وعلى هذا لا يكون في الحالة الثانية حرف عطف وإنما يكون حرف ابتداء (42)، وإن تلاها مفرد فهي عاطفة، ولكن اختلفوا هل تثبت الضد للثاني وتنفي الأول، أم يكون الإضراب عن موجب إلى موجب، وعن منفي إلى منفي (43)، فإذا قلت: قام زيد بل عمرو فإنه معناه (بل قام عمرو)، وإذا قلت: ما قام زيد بل عمرو فإنه معناه (بل ما قام عمرو).

وفصّل ابن هشام في مغني اللبيب بأنه إذا كان المتقدم أمراً أو إيجاباً فهي تنفي الحكم عما قبلها وتثبته لما بعدها، وإذا كان نفياً أو نهياً فإنها تثبت الضد (44).

وقد شغلت هذه الأداة الأصوليين في كتبهم ولا سيما الحنفية؛ لأن الاختلاف فيها ترتبت عليه أحكام كثيرة، لن نأتي منها إلا ما يتعلق بالتركيب الشرطي، وإذا تناول النحاة المعنى الثاني الذي أكثر وقوعه في القرآن الكريم كما جاء في شرح المفصل، ومغني اللبيب فإن الأصوليين لم يهتموا إلا

<sup>(40)</sup> مغني الليب (1/112).

<sup>(41)</sup> الدر المصون (8/ 146)، سورة الأنبياء، الآبة: 26، مغني الليب (1/ 112).

<sup>(42)</sup> مغني الليب (1/112).

<sup>(43)</sup> شرح المغصل (8/6).

<sup>(44)</sup> مغني الليب (1/112).

بالعاطفة، يقول فخر الإسلام البزدوي: قوأما بل فموضوع لإثبات ما بعده والإعراض عما قبله على سبيل التدارك<sup>(45)</sup>، وهذا الذي قاله فخر الإسلام هو نفسه ما جاء عند ابن هشام؛ حيث يقول: قوإن تلاها مفرد فهي عاطفة، ثم إن تقدمها أمر أو إيجاب؛ كـ (اضرب زيداً بل عمراً)، و(قام زيد بل عمرو)؛ فهي تجعل ما قبلها كالمسكوت عنه؛ فلا يحكم عليه بشيء، وإثبات الحكم لما بعدها، وإن تقدمها نفي أو نهي فهي لتقرير ما قبلها على حالته، وجعل ضده لما بعدها.

وصرّح التفتازاني بأن معنى (الإعراض) الذي جاء في كلام البزدوي: اجعله في حكم المسكوت عنه من غير تعرض لإثباته أو نفيه، وإذا انضم إليه صار نصاً في نفي الأول نحو: جاءني زيد لا بل عمرو؛ وكذا ذكره المحققون؛ فعلى هذا لا يكون معنى التدارك أن الكلام الأول باطلٌ وغلط، بل إن الإخبار به ما كان ينبغي أن يقع، وبعضهم أن معنى (الإعراض): هو الرجوع عن الأول، وإبطاله، وإثبات الثاني، تدارك لما وقع أولاً من الغلطة (14).

وتأتي صور متعدد للتركيب الشرطي دخلت فيها هذه الأداة فأثرت في المعنى العام لهذا التركيب، ومن ذلك:

إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة، لا بل ثنتين، أو بل ثنتين

فإن الحنفية صرّحوا بأن الطلاق يقع ثلاثاً؛ لأن هذا التركيب عند الأصوليين كأنه تركيبان؛ فإذا وقع الشرط تقع الثلاث في حالة المرأة المدخول بها لبقاء المحل.

قال البخاري: •قال أبو اليسر: إنما تقع ثلاث تطليقات عند الشرط؛ لأنه لما قال: إن دخلت الدار فأنت طالق؛ فقد تعلق الطلاق بالشرط، فإذا قال: بل تطليقتين فقد قصد الرجوع وإقامة التطليقتين مكانه، فلا يصح الرجوع؛ لأنه

<sup>(45)</sup> كنف الأسوار (2/ 251-252).

<sup>(46)</sup> مغني الليب (1/112).

<sup>(47)</sup> التلويح على التوضيح (1/226).

تعلق بالشرط على سبيل اللزوم، وتعليق الثنتين يصح؛ لأنه في وسعه، وقد أتى به لأن؛ اللفظ يبين عنه فيجعل كأن الشرط ثبت هنا مدلولاً إلا أنه حذف اختصاراً (48)؛ فكأنه قال:

### إن دخلتِ الدار فأنت طالق واحدة

ئم قال:

### إن دخلت الدار فأنت طالقٌ ثتين

وهذا يعني أنه نطق بتركيبين متحدي الشرط متعددي الجزاء، والظاهر أن الأصوليين وإن صرحوا بأن (بل) يبطل السابق؛ إلا أنهم بينوا بأنه ليس في وسع المتكلم إبطاله؛ لأنه يمين أو بمنزلة اليمين؛ إذ يجعلون الشرط يميناً، وعلى هذا فإنهم لم يبطلوا الأول الذي يسبق (بل)، ولم يعرضوا عنه، وإن قصد المتكلم إبطاله؛ إذ لا يملك إبطاله، فلم يجعلوه من (إضراب الإبطال)، كما لم يجعلوه من (إضراب الإبطال)، وإنما جعلوا (بل) عاطفة جامعة بين الحكمين.

ويرجع الأصوليون ذلك إلى التفريق بين (بل) في الأخبار، و(بل) في الإنشاءات؛ فإذا كان في وسع المتكلم الإلغاء في الأول فليس في وسعه الإلغاء في الإنشاءات؛ فإذا قال: سني ستون بل سبعون؛ فإنه يريد زيادة العشر، وإلغاء الأول، ولكن إذا قال: علي ألف درهم بل ألف ثوب؛ لزمه الجميع إذا لا ينفعه التدارك، والتعليق من الإنشاءات فلا يسوغ فيه الإلغاء، والتدارك (49).

وعليه؛ فإن الذي ذهبوا إليه ليس من (إضراب الإبطال)، ولا من (إضراب الانتقال)؛ بل هو بمثابة الجمع بين الحكمين، وسمى الإمام ابن القيم هذا النوع بـ (إضراب الاقتصار)، وهو ضد الإلغاه؛ فإذا قال: إن خرجت بل إن لبست فأنت طالق؛ فله معنيان:

الأول: أن التعليق ينصرف إلى الثاني دون الأول، وليس هذا المراد عندهم؛ إذ ليس في وسع المتكلم.

<sup>(48)</sup> كنف الأسرار (1/ 254).

<sup>(49)</sup> التوضيح لمتن التنقيع (1/226\_228)، التلويح على التوضيع (1/226\_227).

### التركيب الشرطي في النعو والأصول

الثاني: أن يكون كل منهما (الخروج)، و(اللبس) شرطاً، وهذا هو (إضراب الاقتصار)؛ فكأنه قال: لا أقتصر على جعل الأول وحده شرطاً؛ بل أيهما وجد فهو شرط (50).

ومن صور التركيب الشرطي باستخدام (بل) فيها، والتي أثارت إشكالات عدة عند الحنفية قول الرجل وله امرأتان: أنتِ طالقٌ إن دخلت الدار لا بل هذه. (مشيراً إلى المرأة الأخرى لا إلى دار أخرى)، قال البزدوي في أصوله: فجعل عطفاً على الجزاء دون الشرط؛ لأنا لو عطفناه على الشرط كان مبنياً؛ لأنه ضمير مرفوع متصل غير مؤكد بالضمير المرفوع المنفصل، وهو التاء في قوله: ودخلت، وذلك قبيع (51).

وما أثار الإشكال في هذه الصورة العطف، علام يكون؟ لذا فقد جعل البخاري لهذه الصورة ثلاثة أوجه:

الأول: أن يكون العطف على الجزاء، وتقديره: لا بل هذه إن دخلت الدار فأنت طالق.

الثاني: أن يجعل معطوفاً على الشرط، وتقديره: لا بل هذه إن دخلت الدار فأنتِ طالق.

الثالث: أن يجعل معطوفاً على المجموع، وتقديره: لا بل هذه طالق إن دخلت الدار؛ وهنا يكون طلاقاً معلقاً بدخولها، ولا يصح عندهم كلام على هذا الوجه بحال من الأحوال، ويحمل على الوجه الثاني عند وجود النية، ونلاحظ أنهم نظروا إلى القرينة الخارجية، فإذا انعدمت هذه القرينة يحمل الكلام على الوجه الأول استدلالاً بغرض المتكلم وصيغة الكلام؛ لأن (بل) تستعمل عندهم للتدارك، والتدارك يكون في أعظم الأمرين، والغلط في الجزاء أهم وأعظم من الغلط في الشرط، أما صيغة الكلام فقد وضحناه في كلام فخر الإسلام من قبح العطف على الضمير دون التوكيد، وفيما يأتي جدول يبين صور الإتباع باستخدام أدوات العطف في التركيب الشرطي عند الأصوليين:

<sup>(50)</sup> بدائم الفوائد (3/ 210).

<sup>(51)</sup> م ن، (1/ 255).

الإتباع في التركيب الشرطي، صوره ودلالاته بين النملا والأصوليين

جدول (1) صور الإتباع باستخدام أدوات العطف في التركيب الشرطي عند الأصوليين

| أداة المطف | نومه | نبعبته  | صورة التركيب                                                                    | <u></u> |
|------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| الواو      | جسي  | الجزاه  | أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت<br>الدار <sup>(52)</sup>                           | ī       |
| الفاء      | جسي  | الجزاه  | إن دخلت الدار أنت طالق فطالق<br>فطالق <sup>(53)</sup>                           | 2       |
| ثم         | جىعي | الجزاه  | أنت طالق ثم طالق ثم طالق<br>إن دخلت الدار <sup>(54)</sup>                       | 3       |
| _          | _    | الجزاه  | إن دخلت الدار فأنت طالق طالق<br>طالق <sup>(55)</sup>                            | 4       |
| لا، بل     | بىلي | الوجهان | إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة<br>لا بل ثنتين <sup>(56)</sup>                    | 5       |
| بل         | بدلي | الوجهان | ان دخلت الدار فأنت طالق واحدة<br>بل ثنتين <sup>(57)</sup>                       | 6       |
| لا، بل     | بدلي | الوجهان | . <i>ن ـ ين</i><br>أنت طالق أن دخلت الدار لا<br>بل هذه <sup>(58)</sup>          | 7       |
|            | جسي  | الشرط   | زوجتي طالق إن لم أضربك حتى                                                      | 8       |
| حنی        | جىنى | الشرط   | تضربني'' <sup>35</sup> '<br>عبدي حر إن لم أتك حتى أتغذى<br>عندك <sup>(60)</sup> | 9       |

<sup>(52)</sup> شرح التلويح (1/ 214).

<sup>(53)</sup> المحرر في أصول الفقه (1/156).

<sup>(54)</sup> م ن، المحرر في أصول الفقه (1/157)، شرح التلويح (1/255).

<sup>(55)</sup> كثف الأسرار (2/ 247).

<sup>(56)</sup> المحرر في أصول الفقه (1/ 158).

<sup>(57)</sup> كشف الأسرار (2/254)، المحرر في أصول الفقه (1/158).

<sup>(58)</sup> م ن، كثف الأسرار (2/ 255).

<sup>(59)</sup> كثف الأسرار (2/ 303).

<sup>(60)</sup> المحرر في أصول الفقه (1/164).

<sup>(61)</sup> م ن، (1/ 164).

التركيب الشرطي في النمو والأصول

| أداة العطف | نومه | نبعبته   | صورة التركيب                                 |    |
|------------|------|----------|----------------------------------------------|----|
| حتی        | جىنى | الشرط    | إن لم آتك حتى تغذيني فعبدي حر(61)            | 10 |
| الواو      | جسي  | الجزاه   | إن دخلت الدار فأن زينب طالق وعمرة            | 11 |
|            |      |          | طالق                                         |    |
| الواو      | جمعي | الجزاه   | إن دخلت الدار فزينب طالق ثلاثاً              | 12 |
|            | •    | _ مستفلة | وعمرة طالق                                   |    |
| Y          | جمعي | الشرط    | إن أكلت لا إن لبست فأنت طالق <sup>(62)</sup> | 15 |
|            | بىلى | الشرط    | إن أكلت أو لبست فأنت طالق <sup>(63)</sup>    | 16 |

وخلاصة القول أن النحاة قد اشتغلوا بمعاني حروف العطف دون الخوض فيما يحدثه من أثر في التركيب بمحله، وما تثيره من إشكالات، والأصوليون قد نظروا في هذه الحروف حيثما تدخل في التركيب تثير أشكالاً مختلفة من التأويلات، على أساسها يختلف الحكم الشرعى كما لاحظنا.

وقد أحس بأهمية هذا الباب الجرجاني إذ قال: «واعلم أنه ما من علم من علم من علم البلاغة أنت تقول إنه خفي غامض ودقيق صعب إلا وعلم هذا الباب أغمض وأخفى وأدق وأصعب، وقد قنع الناس فيه بأن يقولوا إذا رأوا جملة قد ترك فيها العطف: إن الكلام قد استؤنف وقطع عما قبله، لا تطلب أنفسهم منه زيادةً على ذلك، ولقد غفلوا غفلةً شديدة» (64).

### 3.2 الجمل المتعاطفة إذا وليها شرط

المقصود بهذه الظاهرة: أن تأتي جمل مكتملة الأركان دالة على معانيها، ومعطوفة بأداة من أدوات العطف (الواو)، ثم تعقب بالشرط، أو الاستثناء، فتكون الجمل المتعاطفة بمجموعها الطرف الأول (الجزاء) من التركيب، وأداة الشرط وفعله الطرف الثاني، ومثاله:

<sup>(62)</sup> بدائع الغوائد (3/ 210).

<sup>(63)</sup> المغني (8/ 257).

<sup>(64)</sup> دلائل الإعجاز (178).

| إن دخلتِ الدار | مالي صدقة، وعبيدي أحرار، وبساتيني وقف |
|----------------|---------------------------------------|
| الشرط          | الجزاء                                |

ولا يخلو كتاب من كتب الأصول من دراسة الجمل المتعاطفة إذا وليها شرط أو استثناء؛ لأنها مؤثرة في الأحكام الشرعية تأثيراً بالغ الأهمية، وفي الوقت نفسه خلت كتب النحاة من هذه المسألة؛ لأنها كما يقول السيوطي: وبعلم الأصول أليق (65) وقد أدرك أبو حيان عدم تناول النحاة لهذه القضية فقال: «هذه المسألة قل من تعرض لها من النحاة، ولم أز من تكلم عليها منهم سوى ابن مالك في شرح التسهيل، وإليها نادى في شرح اللمع (66)، وقد رجعت إلى التسهيل وشرحه فلم أجده قد تناولها ولعله ناقشها في شرح الكافية.

وكنت قد رجعت في إلى سيبويه في الكتاب فأطلت البحث فلم أجده قد ناقش القضية مع أهميتها؛ ولذلك عدها الدكترو طاهر سليمان حمودة من الدراسات التي تفرد بها الأصوليون؛ إلا أنه لم يتعرض للشرط مع أنه هو الأصل الذي قاس عليه الأصوليون الاستثناء (67).

وقد انقسم الأصوليون إزاء هذه القضية إلى ثلاثة مذاهب(68):

الأول: أنه يعود إلى الجمل كلها، وهو مذهب إمام الحرمين وجماهير الأصوليين، واختاره القرافي لظهور المصلحة عند العود إلى الجميع في الأحكام الشرعية، وهو ظاهر مذهب الحنفية، وقول السالمي في طلعة الشمس (69).

الثاني: أنه يعود إلى ما يليه، ونسبه القرافي إلى بعض الأدباء.

<sup>(65)</sup> همع الهوامع (2/196).

<sup>(66)</sup> عن، (2/ 196).

<sup>(67)</sup> دراسة المعنى عند الأصولين (11\_54).

<sup>(68)</sup> شرح التنفيح (264).

<sup>(69)</sup> شرح طلعة الشمس على الألفية (1/154).

#### التركيب الشرطي في النمو والأصول

الثالث: التوقف حتى تظهر القرينة المبينة، وهو قول الرازي، وظاهر قول الغزالي.

وجماهير الأصوليين الذين قالوا بالمذهب الأول في الشرط قالوا به في الاستثناء قياساً على الشرط، وقد نص الشيرازي في شرح اللمع بد أن الاستثناء في معنى الشرط من جميع الوجوه، ألا ترى أنه لا يستقل بنفسه، ولا يفيد معنى إلا بالبناء على المستثنى، كما لا يستقل الشرط بنفسه، ولا يفيد معنى إلا بالبناء على الشرطه (70). وعليه فإن التركيبين الآتيين متساويان عند الشيرازي:

اقتلوا المشركين إلا أن يؤدوا الجزية.

اقتلوا المشركين إن لم يؤدوا الجزية.

وقد أنكر القرافي في الفروق تساوي الاستثناء والشرط الذي قال به الشيرازي وبين فروقاً بينهما، منها (71):

- الاتصال وعدمه؛ إذ يجوز عدم الاتصال في الاستثناء على قول من أقوالهم، فيقول الرجل لخادمه؛ أعط القوم ألف دينار؛ فإذا جاء نهاية العام وقبل موعد العطاء قال: إلا المسافرين، فإنه يصح هذا الاستثناء منه.
  - 2 \_ استغراق المنطوق بالإبطال، فالشرط يبطله كله، وليس كذلك الاستثناء.
- 3 اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة في هذه المسألة التي نحن بصددها،
   وانسحاب الشرط على جميع المعطوفات.

والظاهر أن الشيرازي عمد إلى شرط شرعي فصاغه على الأسلوبين، لولا ذلك الشرط الشرعى المعلوم لاختلف المعنى في التركيبين السابقين.

وممن فرّق بين الاستثناء والشرط، السرخسي؛ فسمى الاستثناء (بيان التبديل).

<sup>(70)</sup> شرح اللمع في الأصول (2/95).

<sup>(71)</sup> الفروق (1/ 192\_193)، إدرار الشروق (1/ 192\_193)، نهذيب الفروق (1/ 192\_194).

فالأول مثل قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَرْمِهِ. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَهُ إِلَّا خَرْبِنَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِيْتُونَ ﴿ العنكبوت: 14]؛ فغيّر الاستثناء مطلق الاسم الذي هو العدد ألف.

والثاني قوله تعالى: ﴿ أَنْكِنُوهُنَ مِنْ حَنْتُ سَكَنَد مِن وُجْدِكُمْ وَلَا نُمْنَازُوهُنَ لِنُعْبِغُواْ عَلَيْهِنَ وَاللَّهُ فَا أَوْلَنْ عَلَمُ فَا أَوْلَنْ عَلَمُ فَا أَوْلُنَ عَلَمُ فَا أَوْلُونُ وَاللَّهُ فَا أَمْرُهُمُ فَا أَوْلَا فَا لَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

وعلى هذا لا يتفق الشرط مع الاستثناء إلا في كون كل واحد منهما فضلة في الكلام، أي ليس بأحد طرفي الإسناد؛ كما صرّح القرافي (٢٦٥)، ومما يفترق به الشرط عن الاستثناء أن الأول له الصدارة في الكلام عند البصريين وجماهير النحاة والأصوليين خلافاً للكوفيين (٢٩٠)، والحنفية \_ وإن قالوا برجوع الشرط إلى الكل \_ يفصلون الكلام بالنظر إلى الجمل المعطوفة؛ من حيث التمام والاستقلال، وقد قرر ذلك الجصاص، وبين أن الحكم يختلف من سياق إلى سياق حسب القرائن، فمنه ما يرجع إلى ما يليه، ومنه ما يرجع إلى الجميع (٢٥٠)؛ فإذا كانت الجملة المعطوفة جملة تامة مستقلة بمعناها يحسن السكوت عليها؛ عطفت على جملة مثلها فإن النظر يختلف حين تكون الجملة المعطوفة جملة غير مستقلة بالمفهومية، ومع هذا نجد أصولياً كالماتريدي يدعي الإجماع في عود الشرط إلى الجميع، نحو قوله:

امرأتي طالق، وعبدي حر، وعلى حج إن دخلتُ الدار؛

لأن الشرط مكانه الصدارة، فتأخيره استثناه على القاعدة، فلو قدم لعم الجميع فهو كذلك عند التأخير (76)، وقد اعترض أبو الحسين المعتزلي (77) على

<sup>(72)</sup> المحرر في أصول الفقه (2/30).

<sup>(73)</sup> الغروق (1/193).

<sup>(74)</sup> نهذيب القواعد (1/ 195)، المحرر في أصول الفقه (2/ 36)، شرح الكافية (4/ 104).

<sup>(75)</sup> الغصول في الأصول (1/ 269)، المحرر في أصول الغقه (2/ 36).

<sup>(76)</sup> كتاب في أصول الفقه (131).

<sup>(77)</sup> المعتمد في أصول الفقه (1/ 248).

#### التركيب الشرطي في النمو والأصول

ذلك، حيث الصدارة لا تعني الصدارة على الجمل المعطوفة كلها، إذ نستطيع أن نأتى من التركيب السابق بالبدائل الآتية:

إن دخلتُ الدار فامرأتي طالق، وعبدي حر، وعلي حج. امرأتي طالق، وإن دخلت فعبدي حر، وعلى حج.

امرأتي طالق إن دخلت الدار، وعبدي حر، وعلى حج.

إلى غيرها من البدائل التي تجعل القضية تحتاج إلى إمكان نظر وبحث عن قرائن السياق التي تجلو المعنى، أما الذين قالوا بأن الواو تجعل الجمل جملة واحدة يصدر منها شعاع دلالي واحد فترتبط بالشرط ارتباط الجملة الواحدة بها، فإنه معارض بقول أبي المعالي الجويني في البرهان بأن ذلك غير مطرد في الواو في عطفها للجمل، ولا سيما إذا اختلفت مقاصد الجمل، وعندها فإن لكل جملة معناها لا تعلق لها بما بعدها، والواو ليست لتغيير المعنى، وإنما لاسترسال الكلام، وحسن نظمه (37)، وهذا هو مذهب الواقفية، واختاره الغزالي بعد أن ناقش المذاهب كلها، وقال: «والذي يدل على أن التوقف أولى أنه ورد في القرآن الأقسام كلها من الشمول والاقتصار على الأخير والرجوع على بعض الجمل السابقة» (79).

عليه فإن مذهب الوقف أولى بالاعتبار من غيره؛ لأنه يبحث في قرائن السياق، وتغاير مقاصد الجمل المتعاطفة، فإذا اتحدت مقاصدها فإن ارتباطها كلها بالشرط أولى من ارتباط الأخيرة، ولكن إذا اختلفت تلك المقاصد، واختلفت الجمل فإن الأخيرة ترتبط بالشرط، وتستقل الجمل السابقة.

## 4.2 الأثر الدلالي للواو في أداتي الشرط: (إن)، (لو)

اختلف النحاة في هذا التركيب الشرطي الذي تكوّنه أداة الشرط دخلت عليها الواو؛ لتكوين كتلة مركبة لها خصوصية دلالية، والغريب أننا لا نجد كثيراً

<sup>(78)</sup> البرحان (1/ 265).

<sup>(79)</sup> المستصفى من علم الأصول (2/ 78\_79).

من النحاة من قد وقف عند هذه المسألة، سوى ما وجدناه عند الرضي في شرحه للكافية؛ فقد نقل ثلاثة أقوال(80):

الأول: أن الواو اعتراضية وهو ظاهر مذهب الرضي؛ لأنها تشكل جملة معترضة بين أجزاء الكلام، متعلقاً به معنى، مستأنفاً لفظاً على طريق الالتفات، سواء أوقعت هذه الجملة في الأثناء، أم آخره، ومنه ما مثله به الرضي يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام: «اطلبوا العلم ولو في الصين» ((81))، وقوله جل وعلا: ﴿وَمَا أَحَدُرُ النّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُزْمِنِينَ ﴿ اللّهِ اللهِ المفسرين السمين الحلبي (82)، والألوسي (83).

ونلاحظ أن بعض المفسرين مزجوا في الآية بين الحالية والاعتراضية؛ كما فعل ابن عادل، حيث قال: ((لو حرصت) حال معترض بين (ما) وخبرها، وجواب (لو) محذوف؛ لدلالة ما تقدم عليه (84).

الثاني: أن الواو عاطفة، والمعطوف عليه محذوف؛ فإذا قلنا: زيد وإن كان فنياً بخيل، أي أن فنياً بخيل؛ فإنها تقتضي: زيد إن لم يكن فنياً وإن كان فنياً بخيل، أي أن زيداً في الحالتين بخيل، فهو يتمتع بصفة لازمة فيه راسخة لا تؤثر فيه حالتا الفقر والغنى، فالغنى مدعاة إلى الكرم، ولكنه غني بخيل، فكيف إذا كان فقيراً؛ لا شك أن داعي البخل يشتد؛ فالتركيبان الشرطيان المعطوف المذكور (وإن كان غنياً)، والمعطوف عليه المحذوف (إن لم يكن غنياً) نقيضان، أحدهما أقرب إلى البخل وهو المحذوف والآخر أبعد وهو الملفوظ.

وقد اعترض عليه بأنه يلزمه أن يأتي بالفاء الرابطة؛ لأن الشرط لا يلغى بين

<sup>(80)</sup> شرح الكافية (4/ 103\_104)، تح/أحمد السيد أحمد.

<sup>(81)</sup> الحديث ضعيف، رواه البيهقي، والخطيب، وابن عبد البر، والديلمي، وغيرهم عن أنس، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات، والحكم بضعفه أولى من الحكم بوضعه لكثرة شواهده، انظر: كثف الخفاه (1/ 138\_139) برقم (397).

<sup>(82)</sup> الله المصون (6/ 560)، تفسير سورة يوسف، الآية: 103.

<sup>(83)</sup> روح المعاني (13/82)، تفسير سورة يوسف، الآية: 103.

<sup>(84)</sup> اللباب في علوم الكتاب (11/ 221)، تفسير سورة يوسف، الآية: 103.

#### التركيب الشرطي في النمو والأصول

المبتدإ والخبر اختياراً (85)، ولكن هذا التركيب لا يزداد إحكاماً إلا بحذف جواب الشرط، وحذف المعطوف عليه، وهو جائز، وامتزاج أداة الشرط مع الواو عاطفة كانت أم حالية.

الثالث: أن الواو حالية، وهو اختيار الزمخشري؛ فتكون الجملة حالية، ورأينا قبل قليل في الآية الكريمة من سورة يوسف أن ابن عادل مزج في إعرابها بين المعترضة والحالية، وهذا الإعراب يتأكد إذا كانت الجملة آخر الكلام، نحو قوله تعالى: ﴿قَالُواْ يَكَأَهَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَرَرَكَنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَنِينَا فَأَكُلُهُ الذِّنْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْ كُنَا صَدِقِينَ ﴾ [يوسف: 17] فقد مثل فأكله الذِنْبُ ومَا أنتَ بِمُؤْمِن لَنَا وقال الألوسي: قوقد تقدم أن المراد في مثل صرح ابن عادل بأنها حالية (86)، وقال الألوسي: قوقد تقدم أن المراد في مثل ذلك تحقيق الحكم السابق على كل حال، فكأنه قيل هنا: وما أنت بمؤمن لنا في حال من الأحوال، فتذكر وتأمل (87) ولم يصرح الزمخشري في الكشاف أنها حالية (88).

واعترض على الزمخشري بأنه وقع في تناقض بين (حالية الحال)، و(استقبالية أداة الشرط) في مثل قولنا: زيد وإن كان غنياً بخيل، وأجيب بأن حالية الحال باعتبار العامل مستقبلاً كان أو ماضياً (89).

ولكن يجب التنبيه إلى أن قاسماً مشتركاً يجمع بين هذه الأقوال الثلاثة، وهو أن الوظيفة الأساسية من هذا التركيب وظيفة دلالية، تروم توكيد الكلام وإحكامه، فكأن التركيب الشرطي يتناسى جوابه؛ ليجذب أجزاه الكلام، فتترابط في نسيج دلالي واحد، لا يمكن أداه المعنى الإضافي للشرط، وهو التوكيد إلا بالواو وأداة الشرط.

<sup>(85)</sup> شرح الكافية (4/ 105).

<sup>(86)</sup> اللباب في علوم الكتاب (11/ 38-39)، تفسيرالأية 17 من سورة يوسف.

<sup>(87)</sup> روح المعاني (537/12)، تفسير سورة يوسف، الآية: 17.

<sup>(88)</sup> الكثاف (2/ 433)، تفسيرة سورة بوسف، الآية: 17.

<sup>(89)</sup> شرح الكافية (4/ 105) تع/أحمد السيد أحمد، حاشية الشريف الجرجاني على شرح الكافية (2/ 258).

وأرى أن المعنى كان حاضراً في ذهن النحاة، ولم يغب عنهم لحظة واحدة، عندما وقفوا على هذه القضية، وإن كانوا قلة بعكس ما يراه الدكتور السيد شلبي في قوله: «أما الجانب الدلالي فلم يكن هدفاً لحديثهم، ولا غرضاً يسعون إليه، باستثناء ما يستطيع الإنسان أن يستنبطه من شرحهم للتركيب نفسه من خلال فهم معنى الاعتراض، والحال، والعطف، (90)، وهنا نؤكد مرة أخرى إلى التشابه الكبير بين هذا التركيب، وذاك الذي في حديث صهيب فالهدف إثبات الجواب أو الخبر تحت كل الظروف والملابسات، ونقول بأن هذا التركيب تقنية خاصة في العربية تتعلق بأداتي الشرط (إن)، و(لو) دون غيرهما من أدوات الشرط، مع ضرورة حذف الجواب والاستغناء بما دل عليه، قدم أو تأخر.

وكما وقف النحاة عند هذه الظاهرة الكلامية وقف الأصوليون، واختاروا أن تكون الواو حالية، ملتقين مع الزمخشري في مذهبه الذي نقلناه عن الرضي وقد مر آنفاً، ولكن الأهم في ملاحظة الأصوليين هو خروج (لو) عن الشرطية، يقول محمد بن علي المكي المالكي: قوقد تخرج عن الشرطية فتكون وصلة للربط مع واو الحال في الجملة الحالية، في نحو: زيد ولو كثر ماله بخيل، (10).

ومن هنا يمكننا القول إن وظيفتها الشرطية تنتفي بمجرد اتحادها مع الواو، فلا ينتظر لها جواب في التركيب، وكأنها تعضد (الواو الحالية)؛ لتربط الجملة بمجمل الكلام الذي وقع جزءاً منه، وعلى هذا فإن قول الرجل لزوجته: أنت طالق ولو دخلت الدار، أو... وإن دخلت الدار يقتضي طلاقاً منجزاً غير معلق يقع في الحال؛ إذا لاقى محلاً للطلاق؛ فلا يرتبط بالشرط بحال من الأحوال، بل يتأكد.

<sup>(90)</sup> الجملة الشرطية البسيطة بين الخلافات النحوية والاستخدام النصي في ديوان المتنبي (612).

<sup>(91)</sup> نهذيب الغروق (1/ 158).

### الفصل الثالث

## عوارض التركيب الشرطي بين النحاة والأصوليين

## 1.3 اعتراض الشرط على الشرط، مظاهره ودلالته عند الفريقين

يعد دخول الشرط على شرط آخر واحد أو متعدد من المظاهر التركيبية التي تؤثر في التركيب الشرطي بمجمله؛ فيزداد تعقداً وتعلقاً كلما ازدادت الشروط، وقد وقف النحاة والأصوليون عند هذه الظاهرة الكلامية في مصنفاتهم.

ونستطيع أن نميّز في دراسة هذه الظاهرة منهجين مختلفين لكل من النحاة ،
والأصوليين، فبينما ركّز النحاة في قضية احتساب الجواب لأي شرط من
الشروط العارضة، في التركيب الواحد، كان تركيز الأصوليين على المعنى
العام، والحكم الفقهي الذي تحدثه هذه الظاهرة، ولا سيما أن دراسة
الأصوليين كانت أشمل من دراسة النحاة، حتى إنهم وسّعوا الدائرة، فجعلوا
تعدد الشروط في التركيب الواحد، ضمن هذه الظاهرة كما سنرى، كما أنهم
أطلقوا مصطلحاً آخر على الظاهرة، ربما عد أقدم من مصطلح النحاة.

### 1.1.3 اعتراض الشرط على الشرط عند النحاة

تتعدد صور هذه الظاهرة التركيبية من حيث دخول الفاه، وعدم دخولها، منها:

إن دخلت الدار فإن سلمت علي فأنت طالق ونلاحظ أن الشرط الأول (إن دخلت الدار) دخل على شرط آخر (فإن

سلمت عليّ) وقد ارتبط بالفاه؛ فوقع جواباً للأول، والجواب الأخير (فأنت طالق) وقع بدوره جواباً للثاني:

| إن دخلت الدار فإن سلمت عليّ فأنت طالق |               |                         |               |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| جوابه                                 | الشرط (2)     | جوابه                   | الشرط (1)     |
| فأنت طالق                             | فإن سلمت عليّ | فإن سلمت عليّ فأنت طالق | إن دخلت الدار |
| جملة صغرى                             |               |                         | جملة كبىرى    |

ومن خلال المثال الذي وقفنا عليه نجد أن الفاء الرابطة للتركيب الثاني بالأول قد أزال الإشكال في اعتبار الجواب، ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِبْلُواْ الْيُنْنَ اللّهُ وَلِا تَاللّهُ وَلَا تَأْكُوهَا إِلَيْمَ أَنُولُامٌ وَلا تَأْكُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا فَيْ اللّهُ وَلا تَأْكُوها إِلَيْمَ أَنُولُامٌ وَلا تَأْكُوها إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنَ يَكُبُرُوا وَمَن كَانَ غَيْبًا فَلْيَسْتَمْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِالْمَعْمُوفِ فَإِذَا دَفَعَتُم إِلَيْهِم أَمُولَكُمُ فَا فَيْبِهُم وَكُنَى بِالقو حَبِيبًا فَيْ إِللّهُ عَبِيبًا وَلا الله من الإشارة أولا أن مذهب الزجاج في (إذا) أنها متمحضة للظرفية، وليس فيها معنى الشرط (١٠)، أنها متمحضة للظرفية، وليس فيها معنى الشرط (١٠)، ولكنها تتضمن معنى الشرط على القول الآخر؛ وعليه ف (إذا بلغوا النكاح) شرط دخل على شرط آخر (فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم) سيق جواباً للأول (٢٠)، والفاء قامت بدور الربط بين الشرط وجوابه.

وعلى هذا إذا توالت شروط، فقصد المتكلم التالي جواباً للأول فلا بد من الفاء الرابطة الداخلة على أداة الشرط؛ ليصير التركيب الثاني جواباً للأول، كما مثلنا بالآية الكريمة، وتتراتب هذه الشروط المتعددة في الوقوع حتى يقع الجواب الأخير، الذي هو غاية التركيب الشرطي بمجمله، بكل شروطه الواقعة فيه (3)؛ فإذا قلنا:

<sup>(1)</sup> روح المعاني (4/ 565)، تفسير سورة النساء، الآية (6).

 <sup>(2)</sup> الكشاف (1/464)، اللباب في علوم الكتاب (6/185\_186)، أنوار الننزيل (1/204)،
 النيان في إعراب الغرآن (1/331\_336).

<sup>(3)</sup> شرح الكافية (4/ 477)، تح/أحمد السيد أحمد، همم الهوامم (2/ 465).

### إن جاء زيد فإن أكل زيد فإن ضحك فعبد حر

ف (المجيء) مذكور أولاً فيترتب عليه (الأكل)، ثم (الضحك)؛ حتى يقع (العتق)، الذي هو غاية التركيب الشرطي، الذي ضم أكثر من شرط واحد، وهذه الشروط كلها تفتقر إلى جواب:

| جملة كبرى   | شرط ا | إن جاء زيد                   |
|-------------|-------|------------------------------|
|             | جوابه | فإن أكل زيد فإن ضحك فعبدي حر |
| جملة صغرى ا | شرط 2 | نإن أكل                      |
|             | جوابه | فإن ضحك فعبدي حر             |
| جملة صغرى 2 | شرط 3 | فإن ضحك                      |
|             | جرابه | فعبدي حر                     |

ولكن ماذا لو نزعت (الفاء) من الأداة الواقعة بطرفيها جواباً للسابق؟ وهنا يقع الإشكال، والأصع من أقوال النحاة أن الجواب للأول؛ لأن المتكلم قصد إلغاء أداة الشرط الثانية أو الثالثة، إلا إذا أضمر الفاء، وعلى هذا إذا أردت إلغاء شرط في تركيب متعدد الشروط، فما عليك إلا نزع الفاء، فإذا صيرت شرطاً منها جواباً، ربطته بالسابق بالفاء؛ فإذا قلت:

### إن جاء زيد إن أكل فإن ضحك فعبدى حر

ف (إن أكل زيد) يلغى فلا جواب له، فيقع (فإن ضحك فعبدي حر) جواباً للشرط (إن جاء زيد) أو أننا نجعل (فإن ضحك فعبدي حر) جواباً للشرطين (إن أكل) و(إن جاء) وهو إشكال في التركيب، ويزول بنزع الفاء الرابطة من (فإن ضحك) حتى لا يكون ثم جواب سوى (عبدي حر).

وقد لاحظ النحاة هذه القضايا الدلالية المرتبطة بالنواحي الوظيفية ملاحظة دقيقة، ونظروا في ترتيب الشروط وعلاقتها بالواقع؛ ففي قولنا: إن تبت إن تنب ترحم، التوبة متأخرة عن اقتراف الذنب، يقول الرضى:

وأي إن تذنب، فإن تبت ترحم، وكذا إن كان أكثر من شرطين، نحو: إن

سألت إن لقيتني إن دخلت الدار أعطك، أي: إن دخلت الدار، فإن لقيتني، فإن سألتني، أعطك؛ فقولك: (فإن سألتني) مع الجزاء جواب (فإن لقيتني)، وقولك (فإن لقيتني) مع جزائه جواب (إن دخلت) وعلى هذا فقس، إن كان أكثره (4).

وانطلاقاً من التحليل السابق، ومن أقوال النحاة ولا سيما ما مر آنفاً من قول الرضي، نجد أن الشروط المتعددة، تبدأ دائرة كبيرة، تتضمن داخلها دوائر على عدد الشروط المنضوية تحت التركيب الأم؛ فقولنا: إن تدخل الدار فإن تجلس فإن تأكل الطعام تجدني مرحباً، نستطيع أن نوضحه بالرسم الآتى:

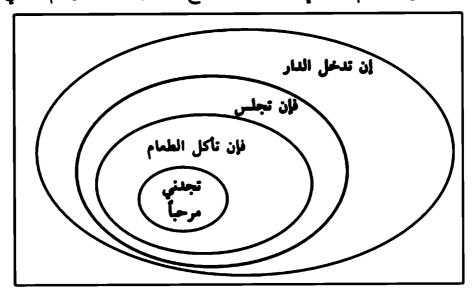

شكل (8): يبين تحليل ظاهرة اعتراض الشرط على الشرط باستخدام الفاء

### 2.1.3 اعتراض الشروط على الشرط عند الأصوليين

ناقش الأصوليون هذه الظاهرة ووقفوا عندها طويلاً، والحقوها أحياناً بما أسموه (التعدد والاتحاد) في التركيب الشرطي الذي وقفنا عليه في صور الإتباع عندهم، وفي دراسة الأصوليين لهذه الظاهرة نستطيع القول، إنهم أطلقوا على

<sup>(4)</sup> م ن، شرح الكافية (4/ 478)، تع/أحمد السيد أحمد.

الظاهرة مصطلحاً آخر غير مصطلح النحاة، وهو (تعليق التعليق)، وهذا الإطلاق قديم منذ عهد الأثمة الأربعة؛ فقد ذكره ابن القيم وعزاه إلى أصحاب الإمام مالك(5)، ويطلق المصطلح ويراد به الآتي:

- الربط الشرطي بواسطة أداة الشرط عند الأصوليين، يقول القرافي: «أنت طالق إن كلمت زيداً إن دخلت الدار، وهو: (تعليق التعليق)؛ فإن كلمت زيداً أولاً تعلق طلاقها بالدخول؛ لأنه شرط في اعتبار الشرط الأول»<sup>(6)</sup>.
- الربط الشرطي بواسطة أداته، و(الإلغاء) في العمل، فقد استخدمه النحاة أحياناً بمعنى الربط الشرطي كالأصوليين، ولكنهم استخدموه بمعنى (الإلغاء)، ويتضح بما قاله ابن يعيش: «اعلم أن التعليق ضرب من الإلغاء، والفرق بينهما أن الإلغاء إبطال عمل العامل لفظاً وتقديراً، والتعليق إبطال عمله لفظاً لا تقديراً؛ فكل تعليق إلغاء وليس كل إلغاء تعليقاً»(٢).

ومثاله: علمت إن زيداً لعالم، فقد تمّ تعليق الفعل (علم) لوجود لام الابتداء ف (عالم)، وأرى أنه سبب وجيه عند النحاة في عدم ارتضائهم لهذا المصطلح حتى لا يختلط بمصطلح آخر لعله وصل إلى درجة النضج والثبات عندهم، ولكنهم استخدموه بمعنى الربط الشرطى أحياناً وفاقاً للأصوليين.

وتنبه الأصوليون إلى قضية الفاء الرابطة عند توالي الشروط، فإذا كانت موجودة فهي الفيصل في التركيب، وإلا فلا بد من إضمارها عندهم، كما بينوا بأن التعليق بشروط متعددة، دون العطف بالواو كالعطف بها، ولذلك فإن هذه الظاهرة عند الأصوليين أوسع في استيعاب صورها المتعددة عندهم، فهم يجعلون الشروط المتعددة المعطوفة باستخدام أدوات العطف من جنس اعتراض

<sup>(5)</sup> بدائم الفوائد (3/ 211).

<sup>(6)</sup> الغروق (1/ 143).

<sup>(7)</sup> شرح المفصل (6/ 347).

الشرط على الشرط؛ فقد نقل الإمام ابن القيم صوراً متعددة، كانت كالآتي(8):

- ان خرجت ولبست فأنت طالق.
- 2 \_ إن لبست فخرجت فأنت طالق.
- 3 \_ إن لبست ثم خرجت فأنت طالق.
- 4 \_ إن خرجت لا إن لبست فأنت طالق.
- 5 \_ إن خرجت بل إن لبست فأنت طالق.
- 6 \_ إن خرجت أو إن لبست فأنت طالق.
- 7 \_ إن لبست لكن إن خرجت فأنت طالق.
  - 8 \_ إن لبست إن خرجت فأنت طالق.

وجعل ابن القيم الصورة الأخيرة أشكلها عنده، وقد ناقشنا الصور (1-7) في مسألة الإتباع، وبينا أحكامها عند الأصوليين، وينبغي ألا تكون من هذا الباب، وإنما هي من باب (تعدد) الشرط، و(اتحاد) الجواب.

كما لاحظ الأصوليون ملاحظة أخرى ربما تلتقي مع كلام الرضي الذي سقناه، وهي أن المتكلم لعله يعكس في ترتيب الشروط خلاف الخارج (الواقع)؛ فإذا قال:

إن كلمت زيداً، إن دخلت الدار فأنت طالق

ولا يخرج الأمر عندها من حالتين:

الأولى: أن يقع الكلام، ثم الدخول، على ترتيب المتكلم في سياق كلامه، والواقع يخالفه (على احتساب أن زيداً في هذه الدار المدخول إليها)؛ فالدخول سبب الكلام، وإنما وقع الكلام سبباً للطلاق باعتبار الدخول، وفي هذه الحالة وافق الوقوع ترتيب المتكلم وخالف الواقع الخارجي.

والثانية: أن يقع الدخول، ثم الكلام، وفي هذه الحالة يتوافق مع الخارجي (الواقع) مع مخالفة سياق ترتيب المتكلم، وظهرت إزاء ذلك مذاهب للعلماء أبرزها مذهبان:

<sup>(8)</sup> بدائع الغوائد (3/ 210).

المذهب الأول: أنه لا يقع الطلاق إلا إذا وقعت الشروط بعكس السياق، وهو مذهب الإمام الشافعي والغزالي، فلا يقع الطلاق إلا في الحالة الثانية عندهما.

ويتضح هذا المذهب بالمثال الآتي:

إن أعطيتك، إن وعدتك، إن سألتني فأنت طالق؛

فالطلاق لا يقع حتى يقع (السؤال)، يتبعه (وعد)، يتبعه (عطاء)، ومعنى التركيب عندهم إن سألتني فوهدتك، فأعطيتك فأنت طالق، فالاعتبار عند الشافعي ومن وافقه من الفقهاء والأصوليين أنه فإذا نسق هذا النسق عشرة شروط فأكثر فلا بد في لزوم الطلاق من أن يقع العاشر أولاً، ثم التاسع إلى الأول فيقع آخراً؛ لأن العاشر سبب في التاسع فيقع قبله، وهكذا، ومتى اختل ذلك الوقوع اختل المشروط فلا يقعه (٥).

ويرتكز هذا المذهب على اعتبارين هما:

الأول: أن الشروط اللغوية أسباب يلزم من وجودها الوجود من عدمها العدم.

الثاني: أن تقدم المسبب على سببه لا يعتبر كتقدم الصلاة على الزوال، وقد وضحناه قبل قليل، ويؤيد مذهبهم ورود هذا المعنى في القرآن الكريم، والشعر، ومثاله: قوله تعالى: ﴿وَلَا يَنْفَكُمُ نُصْحِى إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَكَ لَكُمْ إِن كَانَ الشّعر، ومثاله: قوله تعالى: ﴿وَلَا يَنْفَكُمُ نُصْحِى إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَكَ لَكُمْ إِن كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أَن يُنْوِيكُمْ هُو رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ [هود: 34] فإرادة الله تعالى \_ لا شك \_ سابقة متقدمة أزلية، وإرادة الأنبياه إرادة محدثة متأخرة، فالمتقدم لفظاً متأخر وقوعاً (10)، ومنه قول الشاعر:

إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاقل عز زانها كرم(١١)

<sup>(9)</sup> الغروق (1/ 145)، التهذيب (1/ 147\_148).

<sup>(10)</sup> أنوار النتزيل (1/467).

<sup>(11)</sup> البيت بلا نسبة عند الأشموني (شرح الأشموني 2/339)، و(المعجم المفصل 2/861) وهو شاهد على الاكتفاء بجواب واحد لشرطين (شواهد العيني 2/339)؛ إلا أنه سيق هنا شاهداً على ترتيب وقوع الشرطين على عكس السياق.

المذهب الثاني: وهو مذهب الفراء من النحاة كما نقله صاحب التهذيب، ومذهب مالك من الأربعة، ومذهب إمام الحرمين من الشافعية (12)، وفحواه أن المشروط يقع بالترتيب في التعليق كما يقع بعكسه، وحجتهم «أن المعطوف بالواو يستوي الحال فيه تقدم أو تأخر؛ فكذلك عند عدمه؛ لأن الإنسان قد يعطف الكلام بعضه على بعض من غير حرف عطف، ويكون في معنى العطف، كقولنا: جاء زيد جاء عمرو، وأن الربط بين الشروط اللغوية ومشروطاتها وضعي، كما سبق التنبيه عليه، فصفة الربط من تقدم أو تأخر أو معية كذلك وضعي، والأمور الوضعية يجوز تبدلها وتبدل أوصافها بحسب قصد الواضع لها فأفهم، (13).

وهذا المذهب يؤيده الواقع اللغوي والاستعمال العربي، فالترتيب في الواقع قد يوافقه الترتيب في زمن الكلام، وقد يكون العكس؛ فلا بدّ من إعمال الاحتمالين، وقد وقع في القرآن ما يؤيد هذا المذهب وهو قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهُا النِّيُّ إِنَّا أَعْلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ النِّيَّ ءَانَيْتَ لُجُورَهُ وَمَا مَلَكَتْ يَبِينُكَ مِمَّا أَنَاهُ مَيْتَكُ وَبَاتِ خَلَيْكَ النِّي مَاجَرَن مَمَكَ اللّهُ عَبَتُكَ وَبَاتِ خَلَيْكَ النّي مَاجَرَن مَمَكَ وَالمَنْ مُؤْمِنَة إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنّبِي إِنْ أَرَادَ النّبي أَن يَسْتَنكِكُمُ خَلِيكَ النّبي مَا خَرْن مَمَكَ وَالمَا مَن فَرْن يَسْتَنكِكُمُ خَلِيكُ مَا اللّهُ عَلْول يَعْمَلُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْول وَمَا مَلَكَ الْمَاكُ لَكُ مِن دُونِ اللّهُ عَنْهُ مِن اللّهُ عَنْولا رَجِهُمْ وَمَا مَلَكَ آيَكُمُ اللّهُ اللّهُ عَنُولا رَجِهُمُ وَمَا مَلَكَ آيَكُ مَن دُونِ عَلَيْكُ حَرَاجٌ وَكَاكَ اللّهُ عَنُولا رَجِهُمْ وَمَا مَلَكَ آيَكُمُ اللّهُ عَنُولاً رَجِهُمْ وَمَا مَلَكَ آيَكُمُ اللّهُ عَنْولا رَجِهُمُ وَمَا مَلَكَ آيَكُمُ اللّهُ اللّهُ عَنُولاً رَجِهُمْ وَمَا مَلَكَ آيَهُمْ لِكُلّلاً يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَاجٌ وَكَاكَ اللّهُ عَنُولاً رَجِهُمْ وَمَا مَلَكَ آيَهُ عَنُولاً رَجِهُمْ وَمَا مَلَكَ آيَهُ عَنْولاً رَجِهُمْ وَمَا مَلَكَ أَيْنَاهُمْ لِكُلُكُ مَنْ اللّهُ عَنُولاً وَجِهُمْ وَمَا مَلَكَ آيَاهُمْ لِكُلُكُ مَنْ اللّهُ عَنُولاً رَجِهُمْ وَمَا مَلْكَ أَلَالًا اللّهُ اللّهُ عَنُولاً رَجِهُمْ وَمَا مَلَكَ أَلَا اللّهُ عَنْولاً وَاللّهُ اللّهُ عَنْولاً وَعِيمًا وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْولاً وَاللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا مَلْكَالًا للللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّه

وأيد هذا المذهب ابن عابدين في الحاشية، ولكن بإضمار (ثم) عند إقرار كل شرط في موضعه؛ والعرف هو الفيصل عنده في المسألة؛ فإذا قال:

إن أعطيتك إن وعدتك إن سألتني فأنت طالق، فينعكس الترتيب؛ لأنه

<sup>(12)</sup> بدائع الغوائد (3/ 211).

<sup>(13)</sup> التهذيب (١/ ١٤٦).

<sup>(14)</sup> بدائع الغوائد (3/ 211).

معلوم في العرف، والعادة أن السؤال يُحدث الوعد؛ ليكون العطاء، ولكن لو قال:

إن أكلت إن شربت فأنت حر؛ فلا ينعكس؛ لأن ترتيب المتكلم هو الترتيب في العرف والعادة، وهنا تضمر عنده (ثم)؛ لأنها توجب الترتيب، وأضاف ابن عابدين صورة توسط الجزاء بين شرطين إلى ظاهرة اعتراض الشرط على الشرط؛ مثل:

إن دخلت الدار فأنت طالق إن كلمت زيداً؛ فيقر كل شرط في موضعه؛ لأنه تخلل الجزاء بحرف الوصل وهو الفاء (۱۵)، وأرى أن ما أضافه ابن عابدين في غاية الأهمية؛ لأن المتكلم لا ينتزع كلامه من سياقه الاجتماعي، والسامع لا يفهمه بمعزل عن العادة الكلامية السائدة، والمحيط الاجتماعي.

ويرى ابن القيم أن ظاهرة الاعتراض لا تستدعي أجوبة باعتبار الشروط المتعددة؛ فقال: «ليس الكلام بشرطين يستدعيان جوابين، بل هو شرط واحد، وتعليق واحد، اعتبر في شرطه قيد خاص جعل شرطاً فيه، وصار الجواب للشرط المقيد، فهو جواب لهما معاً بهذا الاعتبار، وإيضاحه إنك إذا قلت: إن كلمت زيداً إن رأيته فأنت طالق، جعلت الطلاق جزاء على كلام مقيد بالرؤية لا على كلام مطلق، وكأنه قال: إن كلمته ناظرة إليه فأنت طالق، وهذا يبين حرف المسألة ويزول عنك إشكالها جملة، وبالله التوفيق، (16).

وتأويل ابن القيم له أهميته في فهم الظاهرة لولا أنه جعل:

إن كلمت زيداً إن رأيته فأنت طالق، مساوياً في المعنى قولَه: إن كلمته ناظرة إليه فأنت طالق والفرق واضع بينهما من وجهين:

الأول: أنه يتجاهل الخلاف بين الأصوليين في قضية الترتيب، كما يتجاهل حكم العرف والعادة فيها، والذي وضحناه في نقلنا عن ابن عابدين من فقهاء الحنفية.

<sup>(15)</sup> حاشبة ابن عابدين (3/ 382\_383).

<sup>(16)</sup> بدائع الغوائد (3/ 212).

الثاني: أن التأويل الثاني يقرن بين الكلام والرؤية زمناً، وبينهما تراتب لا ينكر.

ونستفيد من هذا العرض أن القضية شغلت صفحات كثيرة عند الأصوليين، ومما يدلك على اهتمامهم بها أن الفراء نفسه قد رجع إلى الفقهاء في المسألة فاختلفوا عليه، وقد اختار المذهب الثاني الذي عليه مالك وإمام الحرمين (17). ومما سبق نستطيع أن نوجز خلاف الفريقين في الأتى:

- اهتم النحاة في دراسة الظاهرة بقضية احتساب الجواب لأي شرط،
   ولا سيما في حالة حذف الفاء الرابطة، فكانت دراستهم دراسة وظيفية
   نحوية، بينما كانت دراسة الأصوليين دراسة دلالية متعمقة.
- 2 \_ أطلق الأصوليون مصطلحاً آخر على الظاهرة، وهو (تعليق التعليق)، مع استخدام مصطلح النحاة (اعتراض الشرط على الشرط).
- 3 اهتم الأصوليون بقضية ترتيب الوقوع في الواقع، هل يوافق السياق، أم
   يخالفه، موظفين العرف والعادة والمحيط الاجتماعي.
- 4 أضاف بعض الأصوليين صور الإتباع في الشرط باستخدام حروف العطف إلى الظاهرة، ودرسوا كل صورة دراسة دلالية في محيطها السياقي، والاجتماعي.

# 2.3 اجتماع الشرط والقسم: مظاهره، ودلالاته عند النحاة والأصوليين

### 1.2.3 مفهومه ودلالاته عند النحاة

القسم أو اليمين كما سمّاها سيبويه في الكتاب صورة تركيبية في العربية غرضه الأساسي توكيد الكلام، إضافة إلى معاني التعظيم المقسم به؛ فالوظيفة الأساسية للقسم التأكيد، يقول سيبويه: «اعلم أن القسم تأكيد لكلامك؛ فإذا

<sup>(17)</sup> النهذيب (١/ ١47).

حلفت على فعل غير منفي لم يقع، لزمته اللازم، ولزمت اللام النون الخفيفة أو الثقيلة آخر الكلمة، وذلك قولك: والله الأفعلن<sup>(18)</sup>.

أما الشرط فإنه ربط خاص في تركيب يجمع بين طرفين: الأول هو الشرط (السبب)، والثاني الجزاء (المسبب)، فعلاقة السببية قائمة قوية بين الطرفين، بخلاف القسم الذي يكون نافلة زائدة على معاني القول لا أساساً في التركيب كالشرط، وقد أكد النحاة هذا المعنى حينما وازنوا بينهما؛ ولأن تقدير سقوط (الشرط) مخل بالجملة التي هو منها، وتقدير سقوط القسم غير مخل؛ لأنه مسوق لمجرد التوكيد، والاستغناء عن التوكيد سائغ، (19).

وقد علل الرضي قوة الشرط وفضله على القسم بأمور، منها (20):

- انه أكثر دوراناً في الكلام؛ حتى رفع الله تعالى المؤاخذة به دون قصد؛
   وعليه فهو أكثر إلغاء من الشرط.
- 2 \_ أن تأثير القسم في المعنى أقل فهو كالزائد الذي يتم بدونه معنى الكلام، أما الشرط فإنه مورد في جوابه معنى التوقيف، وقد أكد الأصوليون هذا المعنى عند وقوفهم على ماهية الشرط كما عرفناه في التمهيد.

وقد لاحظ هذا الأمر من كلام النحاة الدكتور فاضل السامرائي، حينما أكد أن الشرط هو المقصود في كثير من التراكيب التي يجتمع فيها الشرط مع القسم، حيث يرى أنه لا يجوز أن يكون الشرط جملة اعتراضية؛ لأن هذا الاصطلاح يؤدي إلى التقليل من أهميته وإلغاء معناه (21).

ولما كان القسم يحمل في طياته معاني التوكيد، فإن سيبويه لاحظ في كتابه أن العرب توازن بين الشكل والمضمون؛ أي: شكل التركيب، والمعنى الذي يحمله القسم عند اجتماعه بالشرط؛ فإذا جاز قولهم: والله إن أتيتني لا أفعل،

<sup>(18)</sup> الكتاب (3/ 121).

<sup>(19)</sup> من (3/97).

<sup>(20)</sup> شرح الكافية (4/ 470 ـ 471)، نع/أحمد السيد أحمد.

<sup>(21)</sup> معانى النحو (4/118\_119).

فإنه لا يجوز: والله إن تأتني آتك، أو والله من يأتني آته؛ فلا بدُّ من مراعاة الزمن الصرفي للفعل فلا يصلح إلا الماضي في هذه التراكيب؛ ليتم أمران:

- \_ المشاكلة بين فعل الشرط وجواب القسم.
- \_ معنى التحقيق التوكيد الذي يحمله الفعل الماضي دون المضارع حتى يتناسب مع القسم (22).

### 2.2.3 الصور الافتراضية لاجتماعهما عند النحاة

## 1.2.2.3 تقدم القسم على الشرط

صرّح النحاة بأنه لا فرق بين إظهار القسم أو إضماره ما دام في الكلام ما يدل عليه، وتكون صوره كالآتي:

القسم + الشرط + الجواب، ومثاله: والله إن جنتني لأكرمتك القسم + الجواب + الشرط، ومثاله: والله لأكرمنك إن جنتني

وفي هذه الحالة يرى النحاة أنه لا بدَّ من اعتبار القسم، وإلغاء الشرط عملاً، مع مراعاة ألا تكون أداة الشرط امتناعية (23)، ويرى الرضي أن الجواب للقسم مع كل الأدوات دون تفريق بين الامتناعية وغير الامتناعية، أو بين الحروف والأسماء، وبغض النظر عن ظهور القسم أو تقديره (24) خلافاً لابن مالك؛ إذ يقول: فلو كانت أداة الشرط (لو أو لولا) استغنى بجوابها عن جواب القسم مطلقاً نحو: والله لو فعلت لفعلت، ولو فعلت والله لفعلته (25).

والرضي \_ وإن لم يفرق بين أدوات الشرط في المسألة \_ يرى أن اعتبار القسم ليس على إطلاقه لتحكم السياق في المعنى أو القرائن الأخرى، فربما كانت الأداة امتناعية وكان الجواب للقسم، فلو كان الاعتبار للشرط لجاز حذف

<sup>(22)</sup> انظر الباب الذي عقده سيبويه عن «الجزاء إذا كان القسم في أوله» (3/ 79\_98).

<sup>(23)</sup> شرح التسهيل (3/ 82)، شرح الكافية (4/ 467-464).

<sup>(24)</sup> شرح الكافية (4/ 468) تع/أحمد السيد أحمد.

<sup>(25)</sup> شرح التسهيل (3/ 83).

الجواب ولا سبيل إلى حذفه في قول الشاعر:

والسلّب لولا شيخنا عباد لكمرونا اليوم أو لكادوا (26) وقد يستغنى بجواب الشرط عن جواب القسم في مثله قوله:

لئن بل أرضي بلال بدفعة من الغيث في يمنى يديه انسكابها أكسن كسالسني .....

وعلة ذلك تقدم القسم وقوة الشرط وسيطرته على طرفي التركيب، وارتباط الشرط بالجواب وطلبه له، وأرى أن الشرط وإن ألغاه النحاة عند تقدم القسم عليه فإن هذا الإلغاء إلغاء شكلي وليس إلغاء معنوياً لا أثر له في المعنى؛ فالمتكلم إنما يريد تأكيد الشرط وجوابه بالقسم، ولا يتم هذا التأكيد كما رأينا إلا بالتركيب مكتملاً، والاستغناء بجواب واحد لا يعني إلغاء الشرط أو القسم.

يقول الله تعالى: ﴿ وَلَهِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُونُوا الْكِنْبَ بِكُلِّ مَاهِمْ مَّا يَبِعُوا قِلْلَكُ وَمَا اللهِ عَبْلَةً بَعْضُ وَلَهِنِ اتَّبَعْتَ الْمَوَاءَهُم مِنْ بَعْدِ مَا اللهِ اللهِ عَبْلَةً بَعْضُ وَلَهِنِ اتَّبَعْتَ الْمَوَاءَهُم مِنْ بَعْدِ مَا اللهِ اللهوطنة عنى عن قسم كامن في الكلام ربطت بين القسم والتركيب الشرطي بكل التي تنبئ عن قسم كامن في الكلام ربطت بين القسم والتركيب الشرطي بكل مؤثراته، وعليه؛ فإن معنى الإلغاء الذي أطلقه النحاة معنى شكلي لا ينسحب على الدلالة العامة للتركيب، ولا يلغي تأثير الشرط على الجواب بحال من الأحوال.

## 2.2.2.3 تقدم الشرط على القسم

ونستطيع أن نأتي بصورتين افتراضيتين هما:

الشرط + الجواب + القسم، ومثاله: إن جنتني والله أكرمك

الشرط + القسم + الجواب، ومثاله: إن جنتني أكرمك والله

<sup>(26)</sup> البيت بغير نسبة في شرح الكافية (4/ 468)، وهو شاهد على: أن اللام جواب القسم، ولا جواب لـ (لولا)؛ ولذا لم يجز حذفها.

ويمكن أن تدخل (الفاء) الرابطة على جملة القسم بأكملها، ومثاله: إن جنتني فوالله الأكرمنك.

وفي هذه الحالة لا بدّ من اعتبار الشرط على اصطلاحهم؛ لتصدره في التركيب، وقوته في التأثير، أما عند مجيء الفاء الرابطة فإن جملة القسم تتحول إلى جواب الشرط<sup>(27)</sup>؛ لأن الفاء أفادت معنى في التركيب، ولا يمكننا تجاهل هذا المعنى، ونقل ابن مالك مذهب ابن السراج في جواز إضمار هذه الفاء في مثل قولنا: إن تقم يعلم الله لأزورنك، على تقدير: (فيعلم الله لأزورنك)، وعلى هذا فإن كلاً من القسم والشرط له أثره في المعنى ووجوده في التركيب.

## 3.2.2.3 اجتماعهما مع ذي خبر

وهذا يعني أن ثلاثة من العناصر تجتمع في تركيب واحد يترابط بطريقة معينة، فلا ينفك عنصر عن الآخر لتتضافر في أداء المعنى، وهذه العناصر هي:

- \_ المبتدأ الذي يطلب خبراً.
- \_ الشرط الذي يقتضى جواباً.
  - \_ القسم الذي يؤكد جواباً.

وعليه؛ فإن اجتماع هذه العناصر الثلاثة لا بدَّ له من غرض للمتكلم، وإلا فلا حاجة إلى جمعها بهذه الطريقة في التركيب الواحد.

والصور الافتراضية لاجتماعها في عبارة تكون كالآتي:

- \_ مبتدأ + شرط + جواب + قسم
- \_ مبتدأ + شرط + قسم + جواب
- \_ مبتدأ + قسم + جواب + شرط
- \_ مبتدأ + قسم + شرط + جواب أ دار ا
  - وأمثلتها :
  - \_ أنا إن أتيتني آتك والله

<sup>(27)</sup> شرح الكافية (4/ 470) نح/أحمد السيد أحمد، شرح النسهيل (3/ 83).

- \_ أنا إن أتيتنى والله لأتينك
- \_ أنا والله لأتينك إن أتيتني
- \_ أنا والله إن أتيتني لأتينك

ويجوز أن ندخل الفاء الرابطة في الصورة الثانية لتكون جملة القسم مع جوابها جواباً للشرط، ثم يقع التركيب الشرطى بمجمله خبراً للمبتدأ.

وقبل أن نقف على قضية احتساب الجواب لأي من العناصر الثلاثة، لا بدً أن نقف على (المشاكلة) في زمن الفعل الصرفي، الذي وقف عنده سيبويه في الكتاب، وقد سقنا طرفاً من كلامه في بده حديثنا، فإذا كان مجيء المضارع في سياق الشرط عند تقدم القسم قبيحاً، فإنه يحسن عند اجتماعهما مع ذي خبر نحو: أنا والله إن تأتني لا آتك؛ «لأن هذا الكلام مبني على (أنا)، ألا ترى أن حسن أن تقول: أنا والله إن تأتني آتك، فالقسم هاهنا لغو، فإذا بدأت بالقسم لم يجز إلا أن يكون عليه (28).

وهذا يدل على أن الجواب للشرط؛ لأن الكلام متكئ على المبتدأ لا محالة، بغض النظر عن تقدم الشرط وتأخره عن القسم، يقول ابن مالك؛ فلو تقدم ذو خبر استغنى بجواب الشرط تقدم على القسم أو تقدم القسم عليه، وكان الشرط حقيقياً بأن يغني جوابه مطلقاً (29)، وهذا يؤكد قوة الشرط وسيرته على الكلام كما بينه الرضي من قبل، إلا أن الرضي أجاز الاعتبار والإلغاء حسب القرائن الظاهرة من الكلام فمن اعتبار القسم وإلغاء الشرط قولهم:

أنا والله إن أتيتني لأتينك

ومثال الآخر ولهم:

أنا إن أتيتني والله آتك

وقول الرضي أقرب إلى الصواب من قول غيره مع الأخذ في الاعتبار أن الإلغاء شكلي فلا يلغي أثر الشرط في المعنى.

<sup>(28)</sup> الكتاب (3/ 97).

<sup>(29)</sup> شرح التسهيل (3/ 82).

# 2.3 اجتماع الشرط والقسم: مظاهره، ودلالاته عند الأصوليين

والأصوليون لم يدرسوا هذه المسألة في مدوناتهم التي وقفنا عليها، كدراستها عند النحاة، ولكنهم وقفوا على قضية أخرى تصلح قاعدة عامة لكثير من القضايا التي تتعلق بمعاني التراكيب في العربية، ألا وهي: قضية الترتيب في أجزاء الزمن، والترتيب في أجزاء القول بأدوات المعاني، والأول عقلي، والثاني وضعي.

فالزمن أجزاؤه، متراتبة سيالة لا يجوز أن يتقدم جزء سابق منه على لاحق، كل ما يقع في هذه الأجزاء الزمانية من قول أو فعل، يتبع ذلك التراتب المستفاد بالعقل؛ فإذا قال الرجل لزوجته:

أنت طالق ثلاثاً إن دخلت الدار.

فإن الجزء الأول من التركيب (أنت طالق ثلاثاً) جزء تام المعنى سابق في الزمن ولو لبرهة على الجزء الأخير (إن دخلت الدار)، وهذا يعني أن الطلاق واقع ثلاثاً لا محالة دون ارتباط بالشرط، لولا أن الشرط غير مكتمل المعنى، فافتقر إلى جزء يكمل معناه، وهذا الجزء هو الأول لا محالة، إذ لا وجود لشيء آخر مكمل له، وهذا الاعتبار لا بد من مراعاته عند الأصوليين، وعلى أساسه فلا يلغى القسم، فضلاً عن إلغاء الشرط الذي هو أساسي في التركيب.

ووقف الأصوليون على قضية الاجتماع بين الشرط والقسم من حيث: (الاستقلال) بالمفهومية، وعدمه؛ إذ قال الرجل:

والله لا كلمتك إن جنتني في الدار.

أو قال:

والله أنت طالق ثلاثاً إن دخلت الدار؛

لا تلزمه في الأول كفارة قبل الدخول، ولا طلاق في الثاني قبل الدخول؛ لأنه قوإن كان كلاماً مستقلاً بنفسه، لكنه لما لحق به ما لا يستقل بنفسه، صيره غير مستقل بنفسه (30)، وهو يدل اتحادهم في الحكم، والشرط قيد لليمين، فلا

<sup>(30)</sup> الغروق (1/ 208).

يلزم المتكلم شيء إلا بعد وقوع القيد، وانعدام الجواب، وهذا يدل على أن نظرتهم في هذه المسألة نظرة دلالية محضة للوصول إلى المعنى الصحيح، الذي يترتب عليه الحكم الشرعي الصحيح، ومع ذلك كله فقد بيّن ابن الشاط أنها في غاية الإشكال (31).

## 3.3 التقديم والتأخير في التركيب الشرطي عند الفريقين

### 3.3.1 التقديم والتأخير مظاهره ودلالاته عند النحاة

التركيب في العربية يعتمد فلسفة فحواها أن المركب يتحلل إلى عناصر مختلفة، هذه العناصر هي المكون للتركيب على نمط خاص؛ ليؤدي المعنى المطلوب، وهذه العناصر يمكن تصنيفها إلى عناصر أساسية، وعناصر ثانوية، وتتفاوت العناصر في نوع التأثير الذي تحدثه في التركيب، وتتعدد طرائق الربط في التراكيب العربية، وتلعب الأداة \_ كما أكد الدكتور تمام حسان \_ دوراً سحرياً في الجملة العربية؛ عليه فإن العربية تقدم العنصر الفاعل في التركيب على العناصر الأقل فاعلية عنها، وأداة الشرط لها الصدارة لفاعليتها فيه؛ لذا فإن الأصل في ترتيب التركيب الشرطي أن تأتي الأداة أولاً؛ لأنها أحدثت نوعاً خاصاً من الربط، حيث سلبت استقلال كل جملة من الجملتين لتصيرهما تركيباً واحداً له شعاع دلالي واحد غير متعدد، ثم يأتي الشرط لأنه يستلزم الجزاه (المشروط).

ولكن هل يجوز مخالفة هذا الأصل في الاستخدام حسب المأثور عن العرب الفصحاء؟

وقبل الإجابة عن هذا التساؤل لا بدُّ من تقرير أن أداة الشرط ضمّنت معنى أثرت به في التركيب؛ إذ جعلت الجزء الثاني (الجزاء) يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالجزء الأول (الشرط) وصيرتهما تركيباً له شعاع دلالي واحد، وعلى هذا فإن

<sup>(31)</sup> إدرار الشروق (1/ 207\_209).

الألفاظ التي ضمنت مثل هذا المعنى لها الصدارة في التركيب، كأسماء الشرط والاستفهام، وإن كانت هذه الأداة معمولة لشيء من عناصر التركيب<sup>(32)</sup>، وبناء عليه فإن التقدير والتأثير فيما بعد حدود أداة الشرط لا قبلها، وإذا جاز أن يتقدم على أداة الشرط شيء من العناصر في التركيب فإنه يشترط ألا تُسلُب الأداة معناها الذي سيقت من أجله.

وقد درس سيبويه في الكتاب تلك العناصر التي تتقدم على أدوات الجزاء، وأحكم الربط بين الجانبين: الوظيفي، والدلالي، وكانت دراسة سيبويه إلى حد كبير تتفق مع دراسة الأصوليين للتراكيب الشرطية، وقبل أن نقف على بعض الشواهد النثرية ساقها سيبويه محللاً إياها، لا بد من الإشارة إلى تلك الأبواب التي درس فيها تلك القضايا:

- 1 \_ هذا باب الأسماء التي يجازي بها، وتكون بمنزلة (الذي).
- 2\_ هذا باب ما تكون فيه الأسماء التي يجازى بها بمنزلة (الذي).
- 3 \_ هذا باب ما يذهب فيه الجزاء من الأسماء كما ذهب في (إنَّ)، و(كان) وأشباههما.
- 4 \_ هذا باب إذا ألزمت به الأسماء التي يجازى بها حروف الجر لم تغيرها عن الجزاء.

وقد نظر سيبويه إلى نوع التأثير الذي يحدثه (العنصر) الذي يتقدم على أداة الشرط؛ ففي الباب الأول درس ما يتعلق بالأدوات المترددة بين الموصولة والشرطية، وهي: (مَن)، و(ما)، و(أيهم)، وهذه الأدوات لك أن تصرفها من باب الجزاء وتجعلها من الموصولات، ومثاله: ما تقول أقول؛ أي: الذي تقول أقول.

وسيبويه يفرِّق بين ما هو حسن في الكلام، وما هو قبيح، وما قبح في النثر جاز في الشعر، ومثال الأول: آتي من يأتيني، وأقول ما تقول، وأعطيك أيَّها

<sup>(32)</sup> الوجوب في النحو (221).

<sup>(33)</sup> الكاب (3/ 80).

تشاء، فإذا جزمت فعل الشرط في التراكيب السابقة قبح؛ إذ لا ينبغي أن تؤخر أداة الشرط وهي عاملة، عندها لا بد من حملها على الموصولة ما دامت مترددة بين الأمرين (34)، ولكنه يجوز في الشعر: آتي من يأتني (35).

ونلاحظ أن المقدم على أداة الشرط يعد عنصراً من التركيب نفسه من حيث الدلالة؛ فهو جواب في المعنى، ولا يجوز تقديم الجواب إذا كانت الأداة عاملة؛ لأنها دالة على معنى في الشرط والجزاء، وهو الملازمة بينهما، فوجب تقديم الأداة عليهما، كسائر حروف المعاني، خلافاً للكوفيين (36)، أما في الباب الثاني فقد درس سيبويه مؤثرات أخرى ليست من عناصر التركيب الشرطي؛ مثل: (إن)، و(كان)؛ لأن هذه العناصر تحدث في الجملة التي هي من تمامها معنى من المعاني (37)، والأمثلة على ذلك من الكتاب:

(إن) من يأتيني آتيه، و(كان) من يأتيني آتيه، و(ليس) من يأتيني آتيه

فقد ذهب معنى الجزاء، وصار اسم الشرط (من) من الموصولات بمعنى (الذي)، وعلل سيبويه ذهاب الجزاء بقوله: قوإنما أذهبت الجزاء من هاهنا؟ لأنك أعلمت (كان) و(إن)، ولم يسغ لك أن تدع (كان) وأشباهه معلقة لا تعملها في شيء فلما أعلمتهن ذهب الجزاء ولم يكن من مواضعه، ألا ترى أنك لو جئت بـ (إن) و(متى) تريد: إنّ (إنّ)، وإنّ (متى) كان محالاً؟ فهذا دليل على الجزاء لا ينبغي له أن يكون هاهنا بـ (مَنّ)، و(ما)، و(أيّ)؛ فإن شغلت الحروف بشيء جازيت (38).

ونلاحظ أن سيبويه دلل على ذهاب الجزاء وقبحه بأمرين:

الأول: أن للعناصر (إنَّ)، و(كان) تماماً تريده من التركيب ليكتمل المعنى،

<sup>(34)</sup> شرح النسهيل (3/ 403).

<sup>(35)</sup> الكتاب (3/ 80 ـ 81).

<sup>(36)</sup> شرح التسهيل (3/ 403).

<sup>(37)</sup> شرح الكافية (4/ 108)، نع: أحمد السيد أحمد.

<sup>(38)</sup> الكاب (3/ 83).

وهذا التمام هو التركيب الشرطي بأكمله؛ فإذا شغلت هذه العناصر بشيء كالضمائر جازت المجازاة في التي تليها.

الثاني: أن التبديل بها أدوات شرطية جازمة غير مترددة بين الموصولة والشرطية يغير المعنى، ويجعله قبيحاً، دل ذلك أن (من)، و(ما)، و(أي) ليست الجزاء.

ومن هذه العناصر التي تذهب الجزاء أيضاً الظروف المضافة إلى الجمل؛ إذ تجعل الجمل مصادر، وهنا لا تبقى أداة الشرط في صدر الكلام (39)، وقد قرر هذه الحقيقة الرضي في شرحه بشكل أوضح، وبين أنه لا يجوز أن يتقدم على أدوات الشرط والجزاء ما يجمع أمرين:

الأول: الاتصال بالأداة دون فصل.

الثاني: أن يحدث في الجملة التي من تمامها معنى من المعاني.

ويقصد أنه لا ينبغي أن تزاحم الأداة مؤثرات في التركيب، وإلا يفقد المتكلم الهدف الأساسي من كلامه الذي ساقه؛ ولذلك فإنه لا يجوز: أتذكر (إذ) من يأتنا نأته؛ لأنه لا يجوز: أتذكر (إذ) إن تأتنا نأتك، فإذا فصلت بفاصل بينهما نحو: أتذكر إذ (نحن) من يأتنا نأته، وقد يكون الفاصل مضمراً، نحو: مررت به فإذا (..) من يأته يعطه (٥٠٠). أما العناصر التي تتقدم على أداة الشرط دون أن تحدث تأثيراً؛ فإنها تشكل مع الأداة كتلة واحدة، ولا تؤثر في معنى التركيب، مثل قولهم: فلام من تضرب أضرب (١٠١)، ومنها حروف الجر، نحو: عليباي دابة أحمل أركبه، فهي لم تؤثر في أداة الشرط تماماً كانعدام تأثيرها في أسماء الاستفهام (٤٠٠)، وكذلك الأمر بالنسبة للعناصر التي تكون زائدة في الكلام مثل (لا)، قال الشاعر:

<sup>(39)</sup> شرح الكافية (4/ 108)، نع: أحمد السيد أحمد.

<sup>(40)</sup> الكتاب (3/ 81هـ88).

<sup>(41)</sup> م ن، الكتاب (3/94)، شرح الكافية (4/107)، تع: أحمد السيد أحمد.

<sup>(42)</sup> الكتاب (3/ 92)، اللباب في علل البناء والإعراب (2/ 56).

وقدر ككف القرد لا مستعيرها يعار ولا مَنْ يأتِها يتدسَّم (64) ومثاله وهناك نوع آخر من العناصر التي يجب ألا تتقدم على أداة الشرط، ومثاله المفعول به المنصوب بفعل الشرط؛ لأن فعل الشرط من عناصر التركيب الشرطي؛ فلا يجوز أن تعمل النصب في عنصر هو خارج حيز الأداة؛ يقول ابن الأثير: ولا يجوز تقديم ما عمل فيه الشرط على حرفه، لا تقول: زيداً إن تضرب أضرب، على أنه منصوب بالشرط والجزاء؛ لأن الشرط صدر الكلام؛ فإن قلت: إن زيداً تضرب أضرب، كان (زيد) منصوباً بالفعل الذي هو شرطه، وجاز تقديمه على الفعل دون الحرف، (44)، وهذا الذي ذهب ابن الأثير هو قول جماهير النحاة؛ إلا أن بعضهم أجازه؛ كالكسائي من الكوفيين، وقرر أن (زيداً) منصوب بالفعل الأول (45)، وأجاز الكوفيون تقدم المفعول بناء على قاعدتهم أن الأصل في التركيب الشرطي أن يكون الجواب مقدماً (66).

### 2.3.3 تقديم الجواب على الشرط عند النحاة

اختلف النحاة في تقديم الجواب على شرطه، فقال البصريون بجوازه في المعنى دون اللفظ وقال الكوفيون بجوازه لفظاً ومعنى؛ فالأصل عند البصريين أن يأتي الشرط أولاً؛ لأنه لازم للجواب فهو ملزوم الشرط، ولا يجوز أن يتقدم الملزوم على لازمه، فالشرط سبب الجزاء، فكيف بتقدم المسبب عن سببه (47)؟

وقال الكوفيون: الأصل في التركيب الشرطي أن يأتي الجواب يليه الشرط؛ فإذا قلنا: إن تضرب أضرب، فإن الأصل فيه: أضرب إن تضرب، فلما تأخر

<sup>(43)</sup> البيت لابن مقبل عند سيويه في الكتاب (3/89)، وله عند الأعلم الشتمري، في شرح أيات ميبويه (2/504) وهو شاهد على المجازة بـ (من) بعد (لا)؛ لأنها لغو في الكلام.

<sup>(44)</sup> البنيع في العربية (1/مج2/638).

<sup>(45)</sup> الأصول (2/136).

<sup>(46)</sup> الإنصاف في مسائل الخلاف (2/ 623).

<sup>(47)</sup> من (2/ 627).

الجواب على غير أصله انجزم بالجواز، واستدلوا على مذهبهم بقول الشاعر (48):

يا أقرع بن حابس يا أقرع إنك إن يصرع أخوك يصرع (49) فالجواب مرفوع لديهم مراعاة لأصله من التقديم والتأخير، وليس بضرورة شعرية، أو بنية تقديم الجواب، أو بإضمار الفاء كما عليه البصريون، ونتج عن هذا الخلاف أمران:

الأول: أن المتقدم جواب معنى، أو هو (دليل الجواب) والجواب محذوف عند البصريين، وهو جواب لفظاً ومعنى عند الكوفيين (50).

الثاني: لا يجوز عند التقديم والتأخير عند البصريين في سعة الكلام أن تجزم الأداة ثم لا يكون جواب لشرطها تعمل فيه الجزم، ولكي يخرج المتكلم من هذا لا بد من استخدام الفعل الماضي حيث لا يظهر عليه أثر الأداة، يقول سيبويه: ووقبع في الكلام أن تعمل (إن) أو شيء من حروف الجزاء في الأفعال حتى تجزمه في اللفظ ثم لا يكون لها جواب ينجزم بما قبله، ألا ترى أنك تقول: آتيك إن أتيتني، ولا تقول: آتيك إن تأتني إلا في شعر؛ لأنك أخرت (إن) وما عملت فيه، ولم تجعل لـ (إن) جواباً ينجزم بما قبله، أله،

وعلى هذا اضطر البصريون إلى تقدير الحذف في الكلام؛ لأن الأداة وفعل الشرط كلام منقطع عما قبلهما، والمتقدم ليس نفس الجواب، وإنما دليل عليه وهو الذي سوغ الحذف عندهم (52).

<sup>(48)</sup> م ن، (2/ 623).

<sup>(49)</sup> البيت لجرير بن عبد الله البجلي عند سيبويه في الكتاب (3/76)، وله عند الشنتمري (شرح شواهد سيبويه 2/ 495)، وهو شاهد على تقديم (تصرع) في النية، وتضمنه الجواب في المعنى، والتقدير: إنك تصرع أن يصرع أخوك.

<sup>(50)</sup> شرح الكافية (4/ 103)، تع/أحمد السيد أحمد.

<sup>(51)</sup> الكاب (3/ 75).

<sup>(52)</sup> شرح التسهيل (3/ 403).

## 3.3.3 التقليم والتأخير مظاهره ودلالاته عند الأصوليين

وكما اختلف النحاة في التقديم والتأخير اختلف الأصوليون؛ فمنهم من قال بقول البصريين مثل أبي الحسن البصري في المعتمد حيث يقول: "والشرط له صدر الكلام، سواء تقدم أو تأخر؛ لأن من حقه أن يتقدم الجزاء؛ فإذا قلت: أعول زيداً درهماً إن دخل الدار معناه: إن دخل الدار فأعطه درهماً الدار معناه.

ومنهم من أجاز التقديم والتأخير مع التفريق بين (الشرط) و(الاستثناء)؛ لأن كلاً منهما يعد عندهم من باب المخصصات اللفظية المتصلة بالكلام اتصالاً زمنياً، ولفظياً، يقول الزركشي في البحر المحيط: «لا يشترط في الشرط أن يكون متأخراً عن المشروط في اللفظ، حتى يكون كالاستثناء، بل الأصل تقديمه؛ لأنه متقدم في الوجود، ولأنه قسم من الكلام، فكان له الصدر كالاستفهام والتمني، ويجوز تأخره لفظاً كقوله: أنت طالق إن دخلت الدار»(54).

ونلاحظ أن الزركشي قد بين علة تقدم الشرط على الجزاء لفظاً بتقدمه في الوجود والطبع، وبين أنه مؤثر في الكلام، فهو يحمل في طياته معنى نحوياً عاماً كالاستفهام والتمني، وهذا تعليل النحاة البصريين الذين جعلوا الأصل في التركيب الشرطى أن يكون الشرط أولاً يليه الجواب.

وأنكر الإمام الرازي في المحصول وجود خلاف في التقديم والتأخير، حيث قصر الخلاف في الأولوية لا الجواز، يقول: «لا نزاع في جواز تقديم الشرط وتأخيره، إنما النزاع في الأولى، ويشبه أن يكون الأولى هو التقديم خلافاً للفراه (55).

وظاهر كلامه يدل على أنه يرى مذهب الكوفيين من النحاة، ولكن لا بدّ من الإشارة إلى أنه لو لم يكن ثمّ خلاف مشهور في المسألة، أو لو تساوى

<sup>(53)</sup> المعتبد (2/ 241).

<sup>(54)</sup> البحر المحيط (3/ 332).

<sup>(55)</sup> المحصول (1/ 425).

التقديم والتأخير لما أحوجهم إلى جعل المتقدم دليلاً على الجواب لا الجواب حقيقة خلافاً للكوفيين، ولعله يقصد بالأولوية الأصل في التركيب الشرطي، وهو محل النزاع، والظاهر أن المحققين من الأصوليين يرون قول البصريين؛ لأن الشرط كما ذكرنا مؤثر في الكلام فيستحق التقديم، والأصوليون يبنون على هذه المسألة أحكاماً أخرى تتعلق بالجمل المتعاطفة التي يعقبها شرط أو استثناء، فإذا كان الأول له صدارته، فالثاني حقه أن يتأخر، وقد ناقشنا المسألة في مبحث سابق.

وقد أنكر الزركشي (56) ذلك على صاحب المحصول، واستغرب عزوه الرأي الفراء، ولا يتوجه إنكار الزركشي من حيث العزو إلى الفراء، فقد أكده صاحب الإنصاف، وإنما منع الفراء نصب المتقدم على الأداة في قولهم: زيداً إن تضرب أضرب (57)، ومذهبه في التقديم والتأخير هو مذهب الكوفيين كالكسائى وغيره.

وجعل الشيرازي (58) التقديم والتأخير سواء؛ إذ لا يرى فرقاً بين قوله: إن دخلت الدار فأنت طالق، وقوله: أنت طالق إن دخلت الدار، قياساً على الاستثناء، إلا أن هذه التسوية بين التركيبين تعدّ مخالفة لقواعدهم، وأصولهم، واهتمامهم العميق بدلالة التركيب كما هو معهود عنهم، ولا سيما فيما يتعلق باستقلال الجملة وعدمه، وما يتعلق بأجزاء الزمن وتراتبها، وتراتب ما يقع فيها من الأقوال والأفعال وهو مستفاد عقلاً، وعلاقة ذلك كله بالتراتب المستفاد وضعاً؛ لذا أنكر الزركشي (50) هذه التسوية بين التركيبين اللذين ساقهما الشيرازي وبيّن الفرق بينهما من جهة الشكل، والمعنى؛ فمن جهة الشكل نلاحظ أننا لا نقدر حذفاً على رأي الكوفيين إذ المتقدم جواب، ومن جهة المعنى فإن التركيب الأول بناؤه على الشرط والتردد؛ فيظهر تأثير الشرط من المعنى فإن التركيب الأول بناؤه على الشرط والتردد؛ فيظهر تأثير الشرط من

<sup>(56)</sup> البحر المحيط (3/ 332).

<sup>(57)</sup> الإنصاف في مسائل الخلاف (2/ 623).

<sup>(58)</sup> شرح اللمع (2/ 103).

<sup>(59)</sup> البحر المحيط (3/ 332\_333).

الوهلة الأولى، حيث إن الجزء الأول سابق في زمنه على الثاني فيطرق السمع أولاً، وفي الثاني نجد البناء على الجزم لاستقلال الجملة، ثم طرأ المؤثر، ولولا عدم استقلال الجزء الثاني لاستقل الأول بالمعنى، وهذا الفرق لا يظهر في المحصلة النهائية للكلام وإنما أثناء التحليل للتركيب.

ومن هنا اشترط بعض الأصوليين (القصد) في الكلام عند ورود الشرط الذي يتردد في الكلام مجرى العادة، واشترطوا الاتصال بين الجزاء المتقدم، وشرطه المتأخر؛ فلا يجوز أن تفصل بينهما برهة من الزمن مخالفة لطبائع الناس والعرف اللغوي بينهم.

ويظهر ذلك بما ساقه الزركشي يعزوه إلى ابن القاص في التركيبين الأتيين: \_\_\_ لو قال لزوجته: طلقى نفسك ثلاثاً إن شئت؛ فطلقت واحدة يقع

- ولو قال لزوجته: إن شئت طلقي نفسك ثلاثاً؛ فطلقت واحدة لا يقع شيء. فالذين يرون جواز التقديم والتأخير يرون التساوي في الحكم في القضيتين السابقتين، ولذا أنكر الزركشي على ابن القاص ومن وافقه من أصحاب الشافعي (60).

# 4.3 الحذف في التركيب الشرطي عند النحاة والأصوليين

### 1.4.3 الحذف في التركيب الشرطي: مظاهره، ودلالاته عند النحاة

يعد الحذف في الكلام من المظاهر اللافتة للنظر؛ إذ يشكل أهمية كبيرة في فهم المعنى العام للتركيب، ويرتبط به دائماً ما أسماه النحاة بالتقدير، أي تقدير المحذوف، وقد اعتمد النحاة لتقدير المحذوف (البنية العميقة) الذي اصطلح عليه التوليديون التحويليون، والتقدير ملمح يكمل التركيب في (الذهن) لإحساس المستمع بأن نقصاً ما يعتور الكلام، فيترتب عليه اكتمال المعنى العام للتركيب، وقد شكلت هذه الطريقة أسلوباً متميزاً عند النحاة، وأرباب المعاني،

<sup>(60)</sup> من، (3/333).

والمفسرين، والأصوليين في تأويل الوحيين: القرآن الكريم، والسنة المطهرة على صاحبها أجل التسليم.

وسنحاول جاهدين إلقاء الضوء على مظاهر الحذف في التركيب الشرطي من خلال الآتى:

- 1 \_ حذف الشرط.
- 2 \_ حذف الأداة مع شرطها (صيغة الشرط) كما اصطلح عليه الأصوليون.
  - 3 \_ حذف الجواب.
  - 4 \_ حذف الشرط والجواب معاً.

وسوف تكون دراستنا في هذه القضية مركوزة على ما جاء عند النحاة فحسب؛ لأن الأصوليين لم يتناولوا الحذف في التركيب الشرطي في كتبهم.

## أولاً: حذف جملة الشرط

يحذف فعل الشرط في التركيب الشرطي، إلا أن هذا الحذف قليل كما أشار الأشموني (61)، وهناك ثلاث حالات يحذف فيها فعل الشرط:

الأولى: إذا دل الجواب عليه، ومنه قول الشاعر:

متى تؤخذوا قسراً بظنة عامر ولا ينج إلا في الصفاد يزيد (62) فالشرط محذوف في البيت، وتقديره:متى (تثقفوا) تؤخذوا...، وقد دل الجواب على الشرط المحذوف.

الثانية: حذف الفعل؛ لوجود المفسر على رأي جمهور النحاة، وهو الاشتغال (63)، ومنه:

<sup>(61)</sup> شرح الأشموني (2/ 344-335)، همع الهوامع (2/ 463).

<sup>(62)</sup> البيت بغير نسبة عند الأشموني (2/ 334) وهو كذلك في شرح الشواهد للعيني (2/ 334)، وعند السيوطي (همع الهوامع 2/ 464)، والشاهد فيه: حذف فعل الشرط، والأصل: متى تتقفوا تؤخذوا (المعجم المفصل 1/ 229).

<sup>(63)</sup> التأويل النحوي في الفرآن الكريم (1/616).

- قوله جلت قدرته: ﴿ وَإِنِ آثَرَاةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْهِمَا أَنْ يُعْلِمَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصَّلُحُ خَيْرٌ وَأَحْيِنَرَتِ آلاَنفُسُ الشَّحِ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَنَقُواْ وَتَنَقُواْ أَنْ يُعْلِمَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصَّلُونَ خَيْرًا ﴿ وَ السَّاء: 128]، الإعسراب: فإن المرأة): فاعل بفعل مضمر واجب الإضمار، ولا يجوز رفعها بالابتداء؛ لأن أداة الشرط لا يليها إلا الفعل عند جمهور البصريين خلافاً للأخفش، والكوفيين (64)، ويقول الألوسي في معنى الآية: قاي: وإن خافت امرأة والكوفيين أنهو من باب الاشتغال، وزعم الكوفيون أن (امرأة) مبتدأ وما بعده الخبر، وليس بالمرضى (65).
- وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُثْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَقَّ يَسْمَعَ كَلَمَ اللهِ ثُمَّ أَلِيْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنْهُمْ قَوْمٌ لَا يَمْلَمُونَ ۖ ﴾ [التوبة: 6]، في (التبيان): (أحد): فاعل لفعل محذوف دل عليه ما بعده (66).
- وقوله تعالى: ﴿ يَسْتَغْتُونَكَ قُلِ اقَهُ يُغْيِكُمْ فِي الْكَلْلَةُ إِنِ آمُرُا الْمَكَ لَيْسَ لَمُ وَلَدُّ وَلَهُ, أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا زَكُ وَهُو بَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَمَا وَلَدُّ فَإِن كَانَتَا الْنَتَيْنِ فَلَهُمَا النَّلْنَانِ مِنَا زَلُ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِبَالًا وَيِسَآهُ فَلِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِ الْأَنْفَيْنُ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَحَمُمُ أَن تَغِلُوا وَاقَهُ بِكُلِ مَنْ عَلِيمٌ ﴿ النساء: 176]، إعرابه: (امرق) فاعل لفعل مضمر تقديره: إن هلك امرق هلك (67).

ونلاحظ أن مسوغ الحذف في الآيات الثلاث وجودُ الفعل الذي جاء الاسم فاصلاً بينه وبين الأداة، وهذا يعني بأن القرينة الدالة على الحذف هي الفعل، فالأفعال: (خافت)، و(استجارك)، و(هلك) فسرت الفعل المحذوف العامل في الفاعلين: (امرأة)، و(أحدٌ)، و(امروٌ)، وقد نص على ذلك سيبويه في قوله: هواعلم أن قولهم في الشعر: إن زيد يأتك يكن ذلك؛ إنما ارتفع على فعل هذا

<sup>(64)</sup> الله المصون (4/ 106)، تفسير سورة النساء، الآية: 128.

<sup>(65)</sup> روح المعاني (5/ 210)، تفسير سورة النساء، الآية 128.

<sup>(66)</sup> التيان في إعراب الغرآن (2/636)، إعراب سورة التوبة، الآبة 6.

<sup>(67)</sup> الدر المصون (4/ 172)، تفسير سورة النساء، الآبة: 176.

تفسيره، كما كان ذلك في قولك: إن زيداً رأيته يكن ذلك؛ لأنه لا يبتدا بعدها الأسماء ثم يبنى عليها (68)، وأحياناً لا تجد هذا الفعل فيكون الاسم الذي يفصل عادة بين (أداة) الشرط، و(الفعل) بمنزلة الفعل المفسر أو القرينة الدالة على الحذف كما في قول النبي الكريم عليه صلاة الله وسلامه: «إن خيراً فخير وإن شر فشر (69)؛ فتفسيره: إن (فعلت) خيراً ف (هو) خير..، والأصل في نظائره: إن خيراً (فعلت) ف (هو) خير، فيكون الفعل المذكور دليل الفعل المضمر.

وقد علل سيبويه دخول أدوات الشرط على الأسماء مع حذف فعل الشرط بأنها التنصرف في العربية، فتدخل على (فعل) و(يفعل)، وتكون استفهاماً، وتكون موصولة بمنزلة (الذي)؛ فلما كانت تصرف هذا التصرف، وتفارق الجزم ضارعت ما يجر من الأسماء التي إن شئت استعملتها غير مضافة نحو: (ضاربِ عبدِ الله)؛ لأنك إن شئت نونت ونصبت، وإن شئت لم تجاوز الاسم العامل في الآخرة (70).

وعدً سيبويه ذلك من خصائص (إن) وحدها بين أدوات الشرط المختلفة، فإذا وقع في الأدوات الأخرى فهو بمنزلة الضرورة، حيث يقول: «وأما سائر حروف الجزاء فهذا فيه ضعف في الكلام؛ لأنها ليست كـ (إن)، فلو جاز في (إن) وقد جزمت كان أقوى إذ جاز فيها (فعل)»(71).

وعليه فإن ما جاء في الشعر مع أدوات شرطية أخرى قد يعد من باب الضرورات؛ ومنه:

فمتى واغل ينبهم يحيو ، وتعطف عليه كأس الساقي (72)

<sup>(68)</sup> الكاب (3/ 129).

<sup>(69)</sup> م ن، (3/ 128)، همم الهوامع (2/ 463).

<sup>(70)</sup> م ن، الكتاب (3/ 127).

<sup>(71)</sup> من (3/ 128).

<sup>(72)</sup> الكتاب (3/ 128)، والشاهد فيه: الفصل بين (متى) ومجزومه (يزرهم)، أي: متى يزرهم واغل يزرهم (الخزانة 9/ 37).

وقوله:

صعدة نابسة في حائر أينما الربح تميلها تمل (73) الثالثة: حذف الشرط المنفى بـ (لا) بعد إن:

والشاهد فيه قول الشاعر:

فطلقها فلست لها بكف وإلا يعل مفرقك الحسام (74) فقد دل على المحذوف دليل متقدم، وهو قوله: (فطلقها)؛ فإن المعنى: (فإلّا تطلقها يعلُ..)، وقيل: إن (لا) عوض عن المحذوف،. وأنكره أبو حيان (75).

## ثانياً: حذف جملة الشرط والأداة عند النحاة

وحذف جملة الشرط والأداة كثير كما قال الأشموني (76)، وهذا الحذف هو المحالة الثالثة لأداة الشرط التي جاءت في تصنيفات ابن السراج في الأصول؛ حيث يقول: قوأما الثالث الذي يحذف فيه حرف الجزاء مع ما عمل فيه، وفيما بقي من الكلام دليل عليه، وذلك إذا كان الفعل جواباً للأمر، والنهي، أو الاستفهام، أو التمني أو العرض، (77).

وقد عقد سيبويه في كتابه باباً من الجزاء ينجزم فيه الفعل إذا كان جواباً

<sup>(73)</sup> الكتاب (3/ 129)، والشاهد فيه: الفصل بين (أينما) ومجزومه (تميلها)؛ أي: أينما تميلها الربح تمل (الخزانة 9/ 38).

<sup>(74)</sup> البيت للأحوص عند العيني (شرح الشواهد 2/334)، ويغير نسبة عند الأشموني (2/334)، وهو كذلك في شرح التسهيل (3/398)، وهمع الهوامع (2/464)، والشاهد فيه: حذف فعل الشرط لدلالة ما قبله عليه، والتقدير: وإلا تطلقها يعل مفرقك الحسام (المعجم المفصل 848).

<sup>(75)</sup> همع الهوامع (2/ 464).

<sup>(76)</sup> الأشوني (2/ 335).

<sup>(77)</sup> الأصول (2/ 162).

للطلب (78)، ونقل عن شيخه الخليل قوله: (إن هذه الأوائل كلها فيها معنى (إن)؛ فلذلك انجزم الجواب؛ لأنه إذا قال: (أثتني آتك) فإن معنى كلامه: إن يكن منك إنيان آتك (79).

ومعنى ذلك أن النحاة أدركوا أن هذا يلحق بباب الجزاء، بناء على المعنى العام للتركيب الشرطي، وتوصلوا إليه عبر البنية العميقة بتقدير المحذوف، وأن العرب قد تصرفت في أدوات الجزاء وفي (فعل الشرط)، (جواب الشرط) بالحذف وغيره، لحاجتهم الشديدة لمثل هذا التصرف؛ إلا أننا نجد الرضي قد أنكر هذا التأويل من النحاة قائلاً: "لعل ذلك لاستنكارهم إسناد الجزم إلى الفعل، وليس ما استبعدوه ببعيد؛ لأنه إذا جاز أن يجزم الاسم المتضمن معنى (إن) فعلين، فما المانع من جزم الفعل المضمن معناها فعلاً واحداً (80).

والذي يظهر لي أن تأويل النحاة أقرب إلى الصواب من اعتراض الرضي، لأنه يفسر المعنى ويجليه.

وهناك حالة أخرى تحذف فيها الأداة مع فعلها غير هذه الحالة التي وقفنا عليها ذكرها الأشموني (81)، ومنها:

- قوله تعالى: ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَنَكِنَ اللّهَ قَلْلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَ اللّهَ رَمَنْ وَلِلْبَلِّلَ الْلُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاّةً حَسَناً إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَالْأَنْفَالَ: (الْأَنْفَالَ: 17]؛ فالمعنى حسب التأويل النحوي للآية الكريمة: إن افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم (82)، ولعل الذي أيد هذا التأويل وجود (الفاء) في (فلم تقتلوهم)، وسياق الآيات السابقة (83)، وفي (الفاء) وجهان:

<sup>(78)</sup> انظر في الكتاب (3/ 108).

<sup>(79)</sup> م ن، الكتاب (3/ 108)، شرح المفصل (7/ 286\_287).

<sup>(80)</sup> شرح الكافية (4/ 122) تع/ أحمد السيد أحمد.

<sup>(81)</sup> شرح الأشموني (2/335).

<sup>(82)</sup> الكثاف (2/ 201)، تفسير سورة الأنفال، الآية: 17.

<sup>(83)</sup> روح المعاني (9/ 243)، تفسير سورة الأنفال، الآية17.

الأول: هو التأويل السابق من أنها جواب شرط سابق، وهو قول الزمخشري (84).

الثاني: أنها لربط الكلام بعضه ببعض، وليست جواباً لشرط مقدر (85)، وهو مذهب أبي حيان، وأيده الألوسي (86).

# ثالثاً: حذف الجواب في التركيب الشرطي

القاعدة العامة في حذف جواب الشرط في التركيب الشرطي هي وجود قرينة دالة على الجواب المحذوف، حتى لا يختل المعنى المراد، وإلا وقع السامع في لبس، فلا تتضع الرسالة التي يريدها المتكلم، في منظومة الاتصال، يقول الرضي: قواعلم أن الجزاء يحذف عند قيام القرينة، قال: إن أتبتني أكرمك، فتقول: وأنا إن أتبتني (88).

فالكلام الأول المستقل في دلالته أدى إلى اكتمال المعنى في الثاني مع

<sup>(84)</sup> الكشاف (2/200\_201)، تفسير سورة الأنفال، الآية: 17، وانظر: الدر المصون (5/ 586)، سورة الأنفال، الآية: 17.

<sup>(85)</sup> الدرالمصون (5/ 586)، سورة الأنفال، الآية: 17.

<sup>(86)</sup> روح المعاني (9/ 243)، تفسير سورة الأنفال، الآية: 17.

<sup>(87)</sup> الكثاف (3/ 446)، تفسير سورة العنكبوت، الآية: 56.

<sup>(88)</sup> شرح الكافية (4/ 111)، تح/أحمد السيد أحمد، همع الهوامع (2/ 463)، الأشموني (2/ 88)، معانى النحو (4/ 120).

وجود الحذف في جزء أساسي فيه، ونستطيع أن نوجز مواطن حذف الجواب في الآتي:

الجواب ولكنه ليس جواباً في ظاهر مذهب البصريين خلافاً للكوفيين الجواب ولكنه ليس جواباً في ظاهر مذهب البصريين خلافاً للكوفيين ومن وافقهم من الأصوليين؛ وفي هذه الحالة يختلف هيكل التركيب الشرطي من حيث الزمن الصرفي لفعلي الشرط والجواب؛ لأن ما تقدم ليس بجواب، وإنما هو دليله، والجواب محذوف، ولما حذف الجواب كان الأولى أن يأتي الشرط بلفظ الماضي حتى لا يظهر أثر العامل على جزه، والجزء الآخر مفقود (89)، وتوضيحه في المثال الآتي:

أنت ظالم إن فعلت؛ (90)

ف (أنت ظالم) كلام مستقل لفظاً ومعنى، ولا يرتبط بالجزء الثاني (إن فعلت)؛ إلا أنه يدل على جوابه المحذوف، وفعل الشرط (فعلت) ماضي اللفظ احترازاً من أن يظهر الجزء عليه، ثم لا يكون جواب ينجزم بالعامل نفسه.

وعلى هذا فهم يُحكمون الكلام بالشكل والمعنى، فلا يظهر الجزم على الماضي، لعدم وجود الجزاء الذي يظهر فيه العمل مع وجود الجواب في المعنى، وقد يظهر الجزم ضرورة في الشعر كقوله:

فقلت تحمل فوق طوقك إنها مطبعة من يأتها لا يضيرها (91) وأجراه الكوفيون في السعة من الكلام أيضاً جرياً على أصولهم في السماع والقياس عليه في مثل قولهم: أنت ظالم إن تفعل، وخالفهم الفراء موافقاً البصريين (92).

وحوَّل ابن السراج أدوات الشرط التي تشترك مع الموصولات إلى بابها إذا

<sup>(89)</sup> شرح الكافية (4/ 105) تع/أحمد السيد أحمد، همع الهوامع (2/ 462).

<sup>(90)</sup> الأصول (2/ 194).

<sup>(91)</sup> البيت لأبي ذؤيب الهذلي في الكتاب (3/81) وله في الخزانة (9/58)، وهو شاهد على رفع المضارع (لا يضيرها) الواقع جواباً للشرط على نية التقديم.

<sup>(92)</sup> شرح الكافية، تع: أحمد السيد أحمد (4/ 106).

قدّم عليها الجواب، فلا تجزم عنده، وعلته أننا إذا جعلناها شرطية فهذا يستدعى حذف الجزاء، وجعل المتقدم كالعوض منه الدال عليه وهو قبيح عنده، والعلة في ذلك أيضاً أن أدوات الشرط لا ينبغي أن تعمل فيها ما قبلها؛ لأن لها الصدارة، ونستطيع أن ننقل كلامه بتمامه؛ لنقف على ملابسات مذهبه الذي هو مذهب شيخه المبرد في المقتضب (93)، إذ يفرق ابن السراج بين الأدوات التي تلزم حالة واحدة، والأدوات التي تتردد بين الموصولية والشرطية بناء على نظرية العامل، يقول ابن السراج: «وأما ما ذكره (من و متى) وسائر الحروف فإنه يستحيل في الأسماء منها والظروف من وجوه التقديم والتأخير؛ لأنك إذا قلت: آتى من أتانى؛ وجب أن تكون (من) منصوبة بقولك: (آتى) ونحوه، وحروف الجزاء لا يعمل فيها ما قبلها، فليس يجوز هذا إلا أن تريد بها معنى (الذي) و(متى) إذا قلت: آتيك متى أتيتني، ف (متى) للجزاء، وهي ظرف ل (أتيتني)؛ لأن حروف الجزاء لا يعمل فيها ما قبلها، ولكن الفعل الذي قبل (متى) قد أغنى عن الجواب، كما قلت في الجواب: أنت ظالم إن فعلت؛ ف (أنت ظالم) منقطع من (إن)، وقد سد مسد جواب (متي) و(إن) لم تكن منها في شيء؛ لأن (متى) منصوبة بـ (أتيتني)؛ لأن حروف الجزاء من الظروف والأسماء إنما يعمل فيها ما بعدها وهو الجزاء الذي يعمل فيه الجزم، والباب كله على هذا لا يجوز غيرهه (<sup>94)</sup>.

2 - يحذف جواب الشرط عند تقدم القسم عليه، ومثاله قوله تعالى: ﴿لَإِنَّ الْمُرْبَعُمُ وَلَيْنَ نَصَرُوهُمْ لَبُولُكَ ٱلْأَدْبَنرَ الْمُرُوبُمُ وَلَيْنَ نَصَرُوهُمْ لَبُولُكَ ٱلْأَدْبَنرَ الْمُرُوبُمُ وَلَيْنَ نَصَرُوهُمْ لَبُولُكَ ٱلْأَدْبَنرَ ثُمَّ لَا يُعَمُرُونَ ﴾ [الحشر: 12]، قال في الدر المصون: •أجيب القسم لسبقه، ولذلك رفعت الأفعال ولم تجزم، وحذف جواب الشرط للالة القسم عليه؛ ولذلك كان فعل الشرط ماضياً (<sup>95)</sup>، وجعل أبو

<sup>(93)</sup> المنتضب (2/ 68).

<sup>(94)</sup> الأصول (2/ 194).

<sup>(95)</sup> الله المصون (10/ 287)، تفسير سورة الحشر، الآية: 12.

- البقاء (لا ينصرون) جواباً للشرط مرفوعاً؛ لكمون فعل الشرط ماضياً (96).
- 3 ويحذف الجواب عند توالي شرطين، ومثاله: إن جاء زيد إن ضحك فعبدى حر.
- 4 ويحذف عند تقدم ذي خبر عليه، ومثاله: أنت إن صدقت مفلح.
   وفي كل من الأمثلة السابقة دليل يدل على الجواب المحذوف حتى
   كأنك تحس بوجوده.

لو قد حداهن أبو الجودي برجز مسحنفر الروي مستويات كنوى البرني

قال المبرد: «لم يأتِ بخبر لعلم المخاطب، ومثل هذا الكلام كثير، ولا

<sup>(96)</sup> النيبان في إعراب الغرآن (2/1216).

<sup>(97)</sup> روح المعاني (13/ 193\_194)، تفسير سورة الرعد، الآية: 31.

<sup>(98)</sup> الدر المصون (9/ 273)، تفسير سورة يس، الآية: 45.

يجوز الحذف حتى يكون المحذوف معلوماً بما يدل عليه من متقدم خبراً ومشاهدة حال (99).

# رابعاً: حذف الشرط وجوابه

يحذف الشرط والجواب معاً مع (إن) وحدها دون سائر الأدوات، نص على ذلك النحاة في كتبهم (100)؛ لأنها \_ حسب تعليلهم \_ أم الباب، وذلك في قوله:

قالت بنات العم: يا سلمى وإن كان فقيراً معدماً قالت: وإن والظاهر أن عوامل حذفها لا ترجع فقط إلى كونها أمَّ الباب، وإنما لوجود قرائن أخرى علاوة على الضرورة الشعرية، ومنها أن في الكلام حذفاً آخر لعلنا نقدره بقولنا: يا سلمى (ارتضينه زوجاً) وإن كان فقيراً معدماً؟

فدل هذا على تسويغ حذف الجواب، وساعدت الواو على تأكيد الكلام بالشرط؛ لأن الواو إذا دخلت على (إن)، و(لو) فإنها تضيف معنى آخر غير الشرط عليهما، فالواو تلغي الشرط وتؤكد الكلام في كل أحواله، والذي يدل على عدم اختصاص (إن) بهذه الميزة أننا نستطيع أن نجعل (لو) مكانها في البيت، وإن تغير المعنى قليلاً؛ إلا أن ذلك لا يمنع استخدام (لو) مكانها ولا سيما أن لها دلالة على ثبات الجواب، فنقول:

قالت بنات العم يا سلمى ولو كان فقيراً معدماً قالت: ولو

## 2.4.3 الحذف في التركيب الشرطي، مظاهره ودلالاته عند الأصوليين

لم يدرس الأصوليون الحذف في التركيب الشرطي دراسة النحاة لهذه الظاهرة، اللهم إلا بعض الملامح التي تناثرت في كتبهم عند وقوفهم أحياناً على بعض الصور التركيبية، ومن ذلك ما لاحظه الأصوليون في قوله تعالى من

<sup>(99)</sup> المنتضب (2/81).

<sup>(100)</sup> همم الهوامع (2/ 464).

انعدام العلاقة السببية بين الجزأين في قوله تعالى: ﴿ وَإِن كَذَبُ لَقُدُ كُذِبَ السبية بين الجزأين في قوله تعالى: ﴿ وَالْكِتَبِ السبية بين الجزأين وَالزُّبُر وَالْكِتَبِ السبي السبي السبي الذي قبله لرسلهم لا يتوقف على تكذيب الكافرين للنبي عليه الصلاة والسلام، عليه؛ فإن تقدير المعنى: وإن يكذبوك فتسل فقد كذبت رسل من قبلك؛ حيث إن الماضي لا يعلق على المستقبل (١٥١١)، قال القرافي: ويجوز حذف جواب الشرط إن كان في الكلام ما يدل عليه (١٥٥٠).

(101) الغروق (1/183).

<sup>(102)</sup> م ن، (1/ 183)، وانظر إدرار الشروق على أنواء الفروق (1/ 189).

## الفصل الرابع

# الدراسة الدلالية للتركيب الشرطي بين النحاة والأصوليين

## 1.4 منطوق التركيب الشرطى ومفهومه

### 1.1.4 ملامع المفهوم عند النحاة

التركيب الشرطي ربط خاص له دلالتان: الأولى تتعلق عند وجود الشرط، والثانية عند انعدامه فينعدم المشروط، وتسمى الدلالة الأولى دلالة المنطوق أو المنظوم أي الدلالة الحرفية للتركيب، وتسمى الثانية بدلالة المفهوم؛ لأنها دلالة مستفادة وراء المنطوق وهي القِيم الخلافية على عكس الدلالة الأولى.

وممن أشار إلى المفهوم من النحاة ابن مالك في شرح التسهيل عند مناقشته لقضية الامتناع ضمن دلالات (لو) الشرطية الامتناعية، فقد صرَّح بأن المفهوم مستفاد في عرف اللغة لا في حكم العقل، فإذا قلنا: إن قام زيد قام عمرو؛ فإنه يدل على أنه: إذا لم يقم زيد لم يقم عمرو؛ لأن الأصل فيما على شيء ألا يكون معلقاً على غيره، وقد أشار ابن مالك إلى تلك الحادثة التي تواتر نقلها عند الأصوليين حول استغراب بعض الصحابة القصر مع انعدام الخوف الذي علق به قصر الصلاة في السفر في آية النساء: ﴿ وَإِذَا ضَرَامُمُ فِي الدَّرْفِ

فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَن نَفْسُرُوا مِنَ الصَّلَوْةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْلِنَكُمُ اَلَّذِينَ كَفَرُوأَ إِنَّ الْكَفِرِينَ كَانُوا لَكُرُ عَدُوا مُهِينَاكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَفِرِينَ كَانُوا لَكُرُ عَدُوا مُهِينَاكُمُ اللَّذِينَ كَانُوا عَلَى مَفْهُومِ الآية (2): لَكُرُ عَدُوا مُهِينَاكُمُ اللَّذِينَ كَانُوا اللَّهِ (2):

- ان قصر الصلاة لا يكون إلا في حالة الخوف؛ فإذا زال الخوف يزول
   القصر.
- 2 \_ أن القصر في حالة الخوف والأمن عند السفر، وهو قول الحنفية الأن التقييد بالشرط عندهم إنما يدل على ثبوت الحكم عند وجود الشرط، وأما عدمه عند عدمه فالآية ساكتة عنه الوقد وجدت أدلة أخرى من السنة توجب القصر، فيثبت.
- 3 ـ أن القصر في الحالين، وهو يتفق مع الحنفية؛ إلا أنهم يرجعون الاستدلال إلى عدم انحصار الفائدة في التخصيص، ويجعلون القصر في الخوف هاهنا مخرج الغالب.

ولن نناقش الآن ما أورده ابن مالك عن حصر السبية في التركيب الشرطي الذي يتضح من قوله: «الأصل فيما علق بشيء ألا يعلق على فيره»، فهو يخالف صراحة ما عليه جماهير الأصوليين إلا في نوع خاص من التراكيب التي تحصر السبية، ولكن الأهم الآن أن ندرك أن قضية المفهوم وإن كانت أصولية إلا أن لها نسباً يمت بصلاته إلى النحاة، ولا سيما القدماء منهم؛ لشدة صلتهم بالفقة والأصول والقراءات، ولاستحالة الفصل بين هذه العلوم التراثية القديمة التي تدور على محور واحد، وهو فهم القرآن والسنة؛ لذا فإننا نلاحظ أن الأصوليين الذين يقولون بالمفهوم يحتجون بما نسب إلى أبي عبيدة وهو أحد أثمة اللغة؛ فقد فهم وحمه الله ومن حديث الصحيحين: «مَقُللُ الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته» أن مطل غير الغني ليس بظلم، وهو لم يفهم ذلك إلا

شرح النسهيل (3/ 411).

<sup>(2)</sup> روح المعاني (5/ 174)، تفسير سورة النساء، الآية: 101.

<sup>(3)</sup> المروي في صحيح البخاري معلقاً نصه: «ليّ الواجد يحل عقوبته وعرضه». وقد جاه موصولاً عند أحمد وإسحاق وأبي داود والنسائي (5/ 78)، والثابت في صحيح البخاري عن أبي هريرة مرضي الله عنه ما أن رسول ﷺ قال: مطلق الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليه فليتبع، ولعله تم الدمج بين اللفظين في لفظ واحد (الفتح 4/ 585).

بما يعرف من لسان العرب<sup>(4)</sup>، وإن خالف بهذا المذهب بعض النحاة، كالأخفش<sup>(5)</sup>، ومن ذلك نصل إلى حقيقة نكاد نجزم بها أن القضية وقف عندها النحاة؛ وإن أغفلوا نقاشها في كتبهم؛ لقناعتهم بالجوانب التخصصية في مثل هذه العلوم.

# 2.1.4 طرق الدلالة والمفهوم عند الأصوليين

بعد أن وقفنا على ملامح الظاهرة عند النحاة، ومكان (المفهوم) عندهم نقف عليها في كتب الأصوليين؛ ولكي نعرف المفهوم وندرك تميزه عن المنطوق لا بد من دراسة التقسيم للدلالة باعتبار طرقها، ولو بشكل موجز عند الأصوليين؛ حتى ندرك مكان (المفهوم) من تلك الطرق وأهميته، وخلافهم ومذاهبهم في المسألة محل النزاع.

قشم الأصوليون الدلالة باعتبارات كثيرة منها تقسيمهم باعتبار الاستخدام إلى حقيقة ومجاز، أو باعتبار الوضوح والخفاء، أو باعتبار ما يقصده المتكلم وما يفهمه السامع، أو باعتبار طرق الدلالة أو الكيفيات التي بها يتوصل إلى المعنى، وعلى ضوء هذا الاعتبار فإن التقسيم عند الحنفية يختلف عنه عند الشافعية، وقبل الخوض في خلافهم لا بد من الوقوف على ما جاء عند النحاة حول قضية المفهوم أو القِيم الخلافية للتركيب الشرطي، ولا بد من الإشارة إلى أن القضية أصولية؛ لأنهم أشبعوها بحثاً ودراسة في حين أغفلها النحاة في كتبهم إلا ما جاء من ملامح متفرقة مبثوثة في كتبهم.

### 1.2.1.4 طرق الدلالة عند الحنفية

تختلف طرق الدلالة عند الشافعية عنها عند الحنفية، فالحنفية لا يعتدون بالمفهوم في استنباطهم للأحكام الشرعية؛ لذا فإن طرق الدلالة عندهم كالآتي:

<sup>(4)</sup> شرح الجلال على جمع الجوامع (1/ 401-402)، المستصفى (266).

<sup>(5)</sup> حاشية البناني (1/ 402).

#### التركيب الشرطي في النمو والأمسول



شكل رقم (9): طرق الدلالة عند الحنفي

نلاحظ أن طرق الدلالة عند الحنفية أربع، منها دلالة النص أو مفهوم الموافقة أو فحوى الخطاب، وهمو ما ثبت بمعنى النظم لغة لا استنباطاً بالرأي: لأن للنظم صورة معلومة، ومعنى هو المقصودة به، فالألفاظ مطلوبة للمعاني، وثبوت الحكم بالمعنى المطلوب باللفظ، بمنزلة الضرب، له صورة معلومة، ومعنى هو المطلوب به، وهو الإيلامه (٥٠).

فمفهوم الموافقة الذي هو قسيم المخالفة لا يحتاج إلى كثير تأمل من السامع أو القارئ حتى يدركه؛ فلا يستنبط بالرأي كما أشار الإمام السرخسي، فهو معلوم من اللغة، وهو من سنن العرب في كلامها؛ فالاستدلال عليه من وضع اللغة لا من العقل أو القياس؛ إذ لا يحتاج إلى بحث واجتهاد، بل يشترك في فهمه الفقيه وغيره (7)، وهو من باب دلالة الأدنى على الأعلى أوالعكس؛ فقوله تعالى: ﴿ لَهُ وَقَنَىٰ رَبُّكَ أَلًا تَعَبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْكَنا إِنَا المُكَنا إِنَاهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْكَنا إِنَاهُ وَالعَكَس؛

<sup>(6)</sup> المحرد في أصول الفقه (1/181)، التوضيح لمتن التنقيع (1/279)، شرح التلويع (1/283). 283).

<sup>(7)</sup> تفسير النصوص في الفقه الإسلامي (مج 1/ 608).

يَبُلُننَ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلا نَقُل لَمُّمَا أَنِ وَلا نَبَرَهُمَا وَقُل لَهُمَا وَلا كَبِيمُالِ الإبداء، ويعتد بمفهوم الموافقة جماهير الأصوليين؛ وإن اختلفت تسمياتهم الإيذاء، ويعتد بمفهوم الموافقة جماهير الأصوليين؛ وإن اختلفت تسمياتهم واصطلاحاتهم، ولم يخالفهم سوى الظاهرية، ولا عبرة بخلافهم عند إجماع غيرهم، ومن هنا يتبين أن المفهوم ينقسم إلى موافقة؛ وهو (دلالة النص) في اصطلاح الحنفية أو (فحوى الخطاب) أو (لحنه)، وإلى (مفهوم المخالفة)، أو (دليل الخطاب)، والأول عليه الاتفاق من الأصوليين، والثاني لا يقول به الحنفية، ومن وافقهم في مذهبهم جهابذة الشافعية كالإمام الغزالي في (المستصفى)، والأمدي في الإحكام، وبالغ إمام الحرمين في الرد على المنكرين لمفهوم اللمخالفة.

### 1.2.1.4 طرق الدلالة عند المتكلمين من الأصوليين

وإذ كانت طرق الدلالة أربعاً عند الحنفية، فإنها طريقان رئيسان عند الشافعية: منطوق ومفهوم، وتنضوي تحتهما أقسام متعددة، نستبينها من الرسم الآتي:

التركيب الشرطي في النعو والأعمول

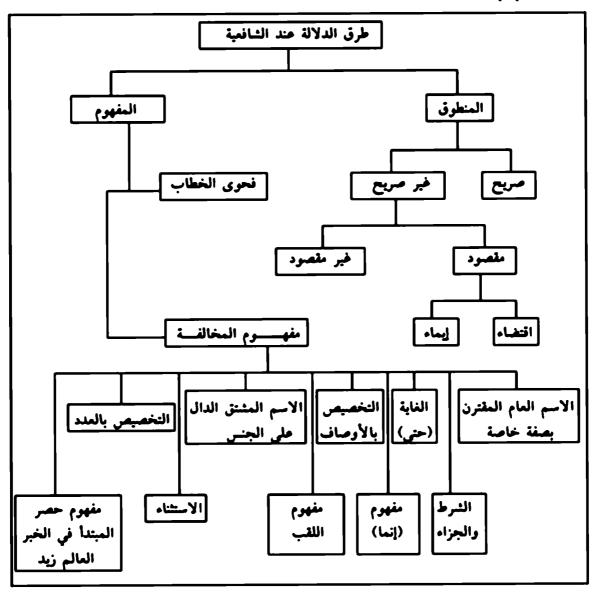

شكل رقم (10): طرق الدلالة عند الأصوليين المتكلمين (الشافعية)

ومما سبق يتبين أن الشافعية يعتدون في الدلالة بالمفهومين: الموافقة والمخالفة، والمفهوم طريق رئيس من طرق الدلالة، وهو قسيم المنطوق الذي ينقسم إلى صريح وغير صريح، ولن نقف عند هذه الأقسام المتعددة خشية الإطالة وإنما سندخل مباشرة إلى الحدود التي وضعت لكل من المنطوق والمفهوم.

### 3.2.1.4 تعريفات المفهوم عند الأصوليين

بعد أن وقفنا على تقسيمات الدلالة عند الفريقين من الأصوليين: الفقهاء والمتكلمين، باعتبار طرق الدلالة لا بد من تعريف (المفهوم) قبل الخوض في مذاهبهم واختلافهم، وحجج كل منهم.

وقد اختلفت تعريفاتهم للمفهوم مما استدعى اختلافهم في المنطوق أيضاً، ومن ذلك تعريف ابن الحاجب في مختصره الأصولي: «المنطوق والمفهوم الدلالة؛ منطوق: وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم: بخلافه، أي: لا في محل النطق»(8).

ومحور التفريق بين المنطوق والمفهوم إنما هو محل النطق، فالمنطوق هو المعنى الحرفي؛ أي معنى الألفاظ المنطوقة المجتمعة في التركيب، والآخر هو المعنى الذي يستدل بالمنطوق عليه، وهو المفهوم المجرد الذي لا يلزم أن ينصرف معنى التركيب إليه؛ لذا أنكره الحنفية ومن وافقهم كالغزالي والآمدي، وهذا يعنى أن التركيب الشرطى له معنيان:

الأول: جاء من النظم، أي من منطوق التركيب، وهو واضح ملموس. الآخر: يخالف الأول، فهو على نقيضه؛ فإذا قال أحدهم:

إن دخلت الدار فأنت طالق، كأنه قال تبعاً لقوله الأول: إن لم تدخلي الدار فلست بطالق. وقد بنوا هذا المعنى على أساس أن تخصيص الأول بالذكر إنما لنفي الحكم عما عداه، وهذا هو (مفهوم المخالفة) قسيم (دلالة النص) أو (فحوى الخطاب)، أو (مفهوم الموافقة)، والاعتبار فيه أن العرب حينما استخدمت التركيب الشرطي إنما استخدمته لإعطاء هذين المعنيين؛ فهما مستفادان من الوضع، لا من العقل والقياس.

ولاحظ الإمام الغزالي في المستصفى تداخلاً بين المصطلحات الأصولية أحياناً، وهو ممن لا يكترث بكثرة الاصطلاحات عند وضوح المعنى المراد؛

 <sup>(8)</sup> شرح مختصر المنتهى الأصولي (1/157)، شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (1/374).
 (382)، حاشية البناني (1/374، 375، 382)، تقرير الشريبني (1/374).

#### التركيب الشرطي في النمو والأصول

حيث يقول عن مفهوم المخالفة: «ومعناه الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه، ويسمى مفهوماً؛ لأنه مفهوم مجرد لا يستند إلى منطوق وإلا فما دل عليه المنطوق أيضاً مفهوم، وربما سمي هذا (دليل الخطاب)، ولا التفات إلى الأسامي، (٥)، ويتضح أن تعريف الغزالي تعريف عملي إجرائي واضح المعالم؛ لأنه من قدامى الأصوليين؛ لذا نجد الأمدي قد استفاد من الغزالي فأضاف قيداً آخر إلى تعريف الأصوليين للمفهوم؛ فقال عن المنطوق بأنه: «ما فهم من دلالة اللفظ قطعاً في محل اللفظ، (١٥) حتى يميّز (مفهوم المخالفة) عن الأحكام المضمرة في دلالة الاقتضاء؛ فإنها مفهومة من اللفظ في محل النطق ولا يقال إنها من المنطوق.

فالمفهوم إذن هو المعنى المخالف لمعنى التركيب الحرفي المستفاد من الألفاظ التي اشتمل عليها تركيب بعينه في نظمه، أو هو دلالة الكلام على نفي الحكم الثابت للمذكور عن المسكوت؛ لانتفاء قيد من قيود المنطوق (١١)، وهذه الدلالة في المفهومين: الموافقة، والمخالفة سماها العلامة البناني (١٤) في الحاشية بـ (الدلالة الانتقالية)، ويقصد بها أن ينتقل الذهن مثلاً من تحريم التأفيف إلى تحريم الشتم والضرب، أو من إثبات حكم عند التعليق بالشرط إلى نفيه عند انعدام الشرط.

# 4.2.1.4 مذاهب الأصوليين في القول بـ (مفهوم المخالفة)

اختلف الأصوليون في الاحتجاج بمفهوم المخالفة، والقول به مخصصاً للعموم، في الأحكام الشرعية، فأكثر المالكية والشافعية، وقلّة من الحنفية على القول به، وأنه حجة وهو مستفاد عندهم لغة، مستندين إلى حجج كثيرة نقلية وعقلية.

<sup>(9)</sup> المستصفى (265).

<sup>(10)</sup> الإحكام في أصول الأحكام (3/ 84).

<sup>(11)</sup> أصول اللغه الإسلامي (1/ 362).

<sup>(12)</sup> حاثية البناني (1/ 383).

وخالف هذا المذهب جماهير الفقهاء من الحنفية ومن أيدهم كالظاهرية، والأصوليين المتكلمين كالإمامين: أبي حامد الغزالي، والأمدي الشافعيين، فقال هؤلاء بأن الحكم لا ينتغي بانتفاء الشرط بل يبقى على حاله استصحاباً للبراءة الأصلية (13).

واستند القائلون به إلى حجج نقلية وعقلية نوجزها في الآتي:

- ا ـ أن أنمة اللغة اعتمدوا (دليل الخطاب)، وقالوا به، وهم حجة في العربية عند جماهير الأصوليين، ومن ذلك ما جاء عن نقلهم القول بالمفهوم عن أبي عبيدة (١٤١)، وما أورده الأمدي وغيره أن أبا عبيد القاسم بن سلام قال به في الحديث نفسه، وقد رد الخصمُ هذه الحجة بأن ما ذهب إليه هؤلاء ليس نقلاً متواتراً عن العرب، وإنما هو محض اجتهاد يقبل ويرد، وهو معارض بمذهب الأخفش، وهو لا يقول بدليل الخطاب (١٤٥).
- 3 أن العربي إذا قال لوكيله: اشتر لي عبداً أسود، فهم منه عدم شراء الأبيض، وإلا لم يكن ممتثلاً، وإذا قال: أنت طالق إن دخلت الدار؛

<sup>(13)</sup> الإحكام في أصول الأحكام (7/2).

<sup>(14)</sup> الستعنى (266).

<sup>(15)</sup> الإحكام في أصول الأحكام (3/ 92)، حاشية البناني (3/ 173).

<sup>(16)</sup> شرح مختصر المنتهى الأصولي (3/ 171)، الإحكام في أصول الأحكام (3/ 93).

<sup>(17)</sup> المستصفى (267).

فهم منه انتفاء الطلاق عند عدم الدخول (18)، وكل ذلك اعتماداً على أن المنطوق والمفهوم كلاهما مستفاد من التركيب الشرطي لغة لا عقلاً، أو شرعاً، فالعرب عند الكلام بهذه التراكيب والأساليب إنما تقصد المعنى الموافق، وتنفي المخالف عند عدم القيد، والأمر واضح وجلي أن الانتفاء لم يكن في التركيبين من مقتضى انتفاء الشرط، وإنما استصحاباً للبراءة الأصلية، فالأصل عدم الشراء مطلقاً، وعدم الطلاق؛ لأن التركيبين علة لهما، والشرط مانع من انعقاد العلة، فكيف يتصور نفي ما لم يوجد أصلاً؟

## 5.2.1.4 شروط العمل بمفهوم المخالفة عند الأصوليين

اشترط الأصوليون القائلون بالمفهوم شرائط للعمل بمفهوم المخالفة حتى يكون حجة ويصلح للاستدلال به في الأحكام الشرعية، وهذه الشروط هي الفيصل بين الفحوى ومفهوم المخالفة، ونوجز هذه الشروط في الآتي (19):

الشرط الأول: ألّا تظهر أولويته من المنطوق، ولا مساواته؛ حتى لا يكون من الفحوى، فيكون للتركيب فائدة أخرى غير نفي الحكم، ومثاله قوله تعالى: ﴿ اللَّهِ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلّا نَعْبُدُوا إِلّا إِيّاهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنُنَا إِنّا يَبْلُغَنَ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَصُدُهُمَا أَقُ كُلّاهُمَا فَلَا نَقُل لَمُكَا أَنِّ وَلَا نَنْهُرهُما وَقُل لَهُمَا فَوَلًا كَيْمَا فَلَا تَقُل لَمُكَا أَنِّ وَلَا نَنْهُرهُما وَقُل لَهُمَا فَولًا كَيْمَا فَلَا الأَدنى [الإسراء: 23]؛ فالشتم والضرب أولى من التأفيف، فالفائدة إذن دلالة الأدنى على سبيل المبالغة، لا لانتفاء الحكم عند انتفاء القيد.

الشرط الثاني: ألّا يخرج مخرج الغالب أو العادة من الكلام مثل قوله

<sup>(18)</sup> الإحكام في أصول الأحكام (3/ 96).

<sup>(19)</sup> انظر شروط العمل بالمفهرم: التوضيح لمتن التنقيع (1/301\_301)، شرح التلويع (1/301)، مفتاح الأصول (3/111)، شرح مختصر المنتهى الأصولي (3/167)، شرح الجلال المحلي على الجمع (1/391\_392)، حاشية البناني (1/391\_392)، المختصر الواني في أصول الفقه (214).

تعالى: ﴿ عُرِمَتْ عَلَيْكُمْ أَلَهَ الْهَا عَلَمْ وَمَناتُكُمْ وَاعْرَنْكُمْ وَعَنَاكُمْ وَكَالْنَكُمْ وَبَناتُ الْأَعْتِ وَأَمْهَنَكُمْ الَّتِي وَبَناتُ الْأَعْتِ وَأَمْهَنَكُمْ الَّتِي وَاعْهَنَكُمْ وَاعْرَنْكُمْ وَرَبَيْكُمْ الَّتِي وَخَلْتُهُ وَاعْهَنَكُمْ الَّتِي وَخَلْتُهُ اللّهِ وَخَلْتُهُ اللّهِ وَخَلْتُهُ اللّهِ وَخَلْتُهُ اللّهِ وَخَلْتُهُ اللّهِ وَخَلْتُهُ اللّهِ وَمَلْتُهُ اللّهِ وَخَلْتُهُ اللّهِ وَمَلْتُهُ اللّهِ وَمَلْتُهُ اللّهُ وَمَلْتُهُ اللّهِ وَمَلْتُهُ اللّهُ وَمَلْتُهُ اللّهُ وَمَلْتُهُ وَمَلْتُهُ اللّهُ وَمَلْتُهُ اللّهُ وَمَلْتُهُ اللّهُ وَمَلْتُهُ وَمُلْتُهُ وَمَلْتُهُ وَمَلْتُهُ وَمُلْتُهُ وَمَلْتُهُ وَمُلْتُهُ وَمُلّهُ وَمُواللّهُ وَمُ وَمُلْتُهُ وَمُلْتُهُ وَمُلْتُهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُواللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُواللّهُ وَلَا مُعْمُولًا وَمُعْتَعُولًا وَمُعْتَعُولًا وَمُنْتُمُ وَمُلْتُهُمُ وَمُلْتُهُ وَاللّهُ وَمُلْتُولًا وَمُعْتَعُولًا وَمُعْتَعُولًا وَمُعْتَعُولًا وَمُعْتُولًا وَمُعْتَعُولًا وَمُعْتَعُولًا وَمُعْتَعُولًا وَمُعْتَعُولًا وَمُعْتُولًا وَمُعْتَعُولًا وَمُعْتَعُولًا وَمُعْتَعُولًا وَمُعْتَعُولًا وَمُعْتَعُولًا وَمُعْتَعُولًا وَمُعْتَعُولًا وَمُعْتُولًا وَمُعْتَعُولًا وَمُعْتَعُولًا وَمُعْتَعُولًا وَمُعْتَعُولًا وَمُعْتَعُولًا وَمُعْتَعُولًا وَمُعْتَعُولًا وَمُعْتَعُولًا وَعُنُوا وَلَمُعُومًا لِلْمُعُومُ اللّهُ وَلِمُعُومُ اللّهُ وَلِمُعُومُ لِلْ مُنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَا

الشرط الثالث: ألّا يكون إجابة عن سؤال محدد؛ مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «صلاة الليل مثنى مثنى» (20)؛ فإن النبي الكريم \_ فداه أبي \_ أجاب بهذا حينما سئل عن صلاة الليل، وعلى هذا؛ فإن الفائدة غير منحصرة في النفي؛ فلا يدل على النقيض في صلاة النهار؛ إذ الحديث نص في صلاة الليل، وهو ساكت عن صلاة النهار.

ونستطيع أن نوجز هذه الشروط كلها فيما أوجزه الأصوليون أنفسهم، وهو انعدام ما يوجب التخصيص بالذكر سوى نفي الحكم عن المسكوت (21)، ومعنى ذلك أنه في حالة انتفاء الدلائل السابقة المذكورة في الشرائط فإن التركيب

<sup>(20)</sup> رواه الترمذي (نحفة الأحوذي 3/ 247).

<sup>(21)</sup> فواتح الرحموت (١/ 451)، شرح التلويح (١/ 301)، المختصر الوافي (214).

#### التركيب الشرطي في النعو والأصول

موضوع لغة للمفهوم عند القائلين به، كما هو موضوع للمنطوق، فتثبت الدلالتان عندهم، ولا بدَّ مراعاة أن التركيب الشرطي قد جاه للتعليق، فالعلاقة السببية واضحة فيه، فإذا انعدمت هذه العلاقة، فلا دلالة للتركيب على المفهوم، ومثاله: قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا حَكُوا مِن طَبِبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَاصْكُرُوا فِي ومثاله: قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ مَامَنُوا حَكُوا مِن طَبِبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَاصْكُرُوا فِي البقرة: [172]؛ فمراد الشرط هنا التعليل وليس التعليق؛ لأن الشكر واجب مع العبادة وعدمها، ومعنى الكلام: إنكم موصوفون بصفة تحث على الشكر، وتبعث عليه، وهي العبادة، والتذلل، فافعلوا ذلك فإنه متيسر لوجود سببه عندكم (22).

## 6.2.1.4 حجج النافين للمفهوم

ناقش الأصوليون الذين لا يقولون بالمفهوم تلك الحجج العقلية والنقلية لخصومهم، وقد تمّ سرد مناقشات خصومهم أثناء إيراد أدلتهم النقلية، ويبقى الأن إيراد الأدلة العقلية في رد القول بمفهوم المخالفة، وقد أفاض كثير من الأصوليين في إيراد هذه الأدلة العقلية منهم أبو المعالي الجويني، والغزالي، والأمدي وهم شافعية، وأبو زيد الدبوسي في تقويم الأدلة، وصدر الشريعة في التوضيح، وشمس الأثمة في أصوله، والسهالوي في فواتح الرحموت وغيرهم من أثمة الحنفية، ونستطيع أن نوجز حججهم في الآتى:

أولاً: يعدُّ مرجع الخلاف عند كثير منهم إلى خلافهم في حدَّ التركيب الشرطي؛ هل يعد الشرط والجزاء كلاماً واحداً أوجب الحكم على تقدير وجوده، وسكت عن غيره، أم يعتد بالمشروط دون شرطه؛ فهو يوجب الحكم على جميع التقادير والشرط قيد له (23)؟

وقد وقفنا على هذه المسألة في التمهيد عند النحاة قبل وقوفنا عليها عند الأصوليين، وذلك عند اختلافهم في أقسام الجملة في العربية، ولا ننفك نذكر

<sup>(22)</sup> الغروق (1/181\_182).

<sup>(23)</sup> التوضيح لمتن التنقيح (1/311).

مذهب الزمخشري إذ جعل الشرطية جملة قائمة بذاتها كالاسمية والفعلية والظرفية.

وتحرير القول في هذه المسألة من خلال وقوفنا على رأي الحنفية؛ حيث يرون أن التركيب الشرطي كلام واحد كالمبتدأ والخبر؛ فهو يفيد حكمه بأكمله دون تجزئته إلى شرط ومشروط، فلا يجوز عندهم أن يفيد المشروط حكماً دون الشرط لعدم الاستقلال لواحد منهما عن الآخر، فإذا قلنا: أنت طالق إن دخلت الدار؛ فإن الشرط (إن دخلت الدار) إذا أخذ مجرداً عن الجزاء فهو بمنزلة أنت فولنا: (أنت طالق)؛ لأنه ليس بكلام، بل مجموع الشرط والجزاء كلام واحد فلا يكون موجباً للحكم على جميع التقادير (24).

والظاهر أن هذا الرأي ليس رأي الحنفية فحسب وإنما هو رأي المحققين من أهل النظر، يجعلون (التركيب الشرطي) كلاماً واحداً مخالفين بذلك جماهير أهل العربية الذين يجعلون الحكم هو الجزاء وحده، والشرط قيد له بمنزلة الظرف والحال، وعلى أساس الاختلاف في نوع الجزاء يقسمون التركيب الشرطي إلى: خبري، وإنشائي، يقول التفتازاني: قوعند أهل النظر: أن مجموع الشرط والجزاء كلام واحد دال على ربط شيء بشيء، وثبوته على تقدير ثبوته من غير دلالة على الانتفاء عند الانتفاء، فكل من الشرط والجزاء من الكلام بمنزلة المبتدأ والخبرة (25).

وهذا يعني أن القائلين بـ (دليل الخطاب) ـ وهم جماهير الشافعية ـ اعتبروا المشروط دون الشرط عند افتقاد قيده بناء على أصلهم في (الجملة الشرطية)، والمخالفون يجعلون الجزاء مع شرطه كلاماً واحداً مفيداً لمعناه عند اكتمال الجزأين ساكتاً عن غيره عند العدم.

ثانياً: ومما يرجع خلافهم إليه في مسألة المفهوم خلافهم في الوظيفة التي يؤديها الشرط في التركيب الشرطي، فالشافعية إذ يجعلون فائدته منحصرة في

<sup>(24)</sup> م ن، التوضيح لمتن التنفيح (1/ 311).

<sup>(25)</sup> شرح التلويع على التوضيع (1/ 311)، حاشية الجيزاوي (3/ 190\_191).

نفي الحكم عند عدمه؛ لا يليق عندهم في كلام الشارع مجرداً عن الفائدة، ولا سيما عند انتفاء الفوائد التي ذكرناها في الفحوى (مفهوم الموافقة)، وهي تتلخص في الشروط التي يشترطها القائلون بالمفهوم، وهي مسألة في غاية الدقة، وقد أوجز الرد عليهم أبو زيد الدبوسي في تقويم الأدلة قائلاً:

وأما علماؤنا فإنهم ذهبوا إلى أن الأسباب الموجبة للأحكام إذا علقت بالشروط كان التعليق تصرفاً في العلل بإعدامها لا في أحكامها، وعند وجود الشرط يكون ابتداء وجود الأحكام كما هو عند وجود العلل، لا فرق بينهما في حكم الابتداء، وإنما يفترقان في الإضافة؛ فيقال عند الشرط تجب ابتداء، ولكن بالعلة تجب، وإذا كانت بمنزلة العلل في حكم الابتداء كان الانعدام قبلها بحكم أن لا تصور للوجود قبل ابتدائه، لا بسبب باق كما قال الخصم في العلة العلة العلام.

فالوظيفة التي جاء الشرط من أجلها في التركيب الشرطي ليست النفي عند الانتفاء عندهم وإنما لتأخير الحكم؛ لأن الشرط يحول بين صورة العلة ومحلها، فالشرط يعد تصرفاً في العلة الموجبة؛ فإذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق دون تعليق فإن هذا التركيب المكون من المبتدأ والخبر علة موجبة، فإذا وقع من الزوج فإنه يصادف المحل ولا حيلولة هنا بين العلة (التركيب) وبين الحكم (الطلاق)، وإذا قيده بالشرط كقوله: إن دخلت الدار؛ فإن التركيب بأكمله علة موجبة للطلاق، ولكن الشرط أخر الوقوع إلى زمان وجوده (27).

ولو رجعنا إلى كلام أبي زيد لوجدناه ينص على أنه لا يجوز أن ينعدم المشروط بانعدام الشرط؛ لأنه لا تصور لوجوده أصلاً، وهذا يعني أن الشرط لم ينف الحكم عند الانتفاء؛ لأن الحكم عند الانتفاء تابع للبراءة الأصلية، بل نجد الأصوليين يعقدون شرطاً أساسياً لصحة التعليق، وهو انعدام المشروط (28)، وتردده في المستقبل بين الوجود والعدم.

<sup>(26)</sup> تغريم الأدلة (154).

<sup>(27)</sup> م ن، (145\_155)، المحرر في أصول الفقه (1/195).

<sup>(28)</sup> الأشباه والنظائر، لابن نجيم (436).

ومع ذلك كله لا بدُّ من الإشارة إلى أن النافين للمفهوم لا يقولون ذلك بالإطلاق كما رأينا عند أبي المعالى الجويني في (البرهان)(29)، وهو ممن يقول بالمفهوم، والأمدي، وإنما ينفون أن يكون الانتفاء أمراً مستفاداً من الوضع في التركيب الشرطى، أي: أن يكون الانتفاء من لوازم التركيب الشرطي كما قال الدقاق، فإذا دل التركيب على الانتفاء فهذا مرجعه إلى القرائن الخارجية الأخرى، لا من التركيب نفسه وليس هذا محل النزاع بينهم، وإنما محل النزاع انحصار الفوائد في فائدة واحدة وهي النفي اوالفوائد عددها غير معلوم حتى يعلم انتفاؤها سيما في كلام الشارع؛ فإن العقول تعجز عن الإحاظة بفوائده (30)، وقد نص الإمام الأمدي على هذه القضية بجلاء، فقال: «وأما عدم العلم والقدرة، وعدم وجوب الزكاة عند عدم الحياة، وعدم الحول؛ فليس في ذلك ما يدل على أن عدم الشرط مانع من وجود الحكم مع عدمه ولا بد، بل غايته أن الحكم قد ينتفي في بعض صور نفي الشرط، ولا نزاع فيه، وإنما النزاع في لزوم انتفائه من انتفاء شرطه ولا بده (31)، وهناك تراكيب شرطية في القرآن الكريم، والسنة النبوية، لا ينتفي الحكم فيها عند انتفاء الشرط، ومنها: قوله تعالى في آية الدين: ﴿ وَاسْتَنْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمُّ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُلٌ وَأَمْرَأَتَكَانِ مِمَّن رَضَوْنَ مِنَ ٱلثُّهَدَآءِ أَن تَعِيلً إِحْدَنْهُمَا فَتُنْحِرَ إِحْدَنْهُمَا ٱلأُخْرَىٰ﴾ [البقرة: 282]، فشرط الآية لصحة الاستشهاد برجل واحد وامرأتين هو انعدام الرجلين، فإذا انتفى الشرط (الانعدام) انتفى المشروط، وهو خلاف الإجماع؛ حيث أجمعت الأمة على جواز الاستشهاد برجل وامرأتين عند وجود الرجلين (32)، وهذا يعنى أن الآية لا تفيد انحصار الفائدة، فلا مفهوم لها إذن، وعليه ينتغي أن يكون المفهوم من لوازم التركيب الشرطي، بناءً على أصل ساقه

<sup>(29)</sup> انظر البرهان (1/ 314\_315).

<sup>(30)</sup> فوائح الرحموت (1/ 451).

<sup>(31)</sup> إحكام الأحكام (3/ 113\_111)، كثف الأسرار (2/ 499).

<sup>(32)</sup> الغروق (1/190).

الإمام القرافي، وهو هل يغيد (التعليقُ) (الترتيبُ) دائماً؟ أم لا بد من قرائن وضمائم أخرى؟ فقال: فغلا يستقيم الاستدلال بصيغة التعليق التي هي أعم من الترتيب على الترتيب، بل لا بد من قرائن أخرى وضمائم تضاف لصيغة التعليق حتى تفيد الترتيب، وإن ضابط ما يتوقف فيه المشروط على الشرط الذي لا يراد به الحصر؛ أما متى أريد به الحصر فلا، فافهم هذا الموضع، فهو من نفائس العلم وجوهره ودقيق المباحث، وفيه التنبيه على أنه لا يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، وإن استدلال الفقهاء به على الترتيب لا يصحه (دد) وهذا يدل على أن المحققين من العلماء يؤيدون رأي الحنفية في هذه المسألة، إذ يرون أهمية السياق، والقرائن، والضمائم الأخرى التي تحدد المعنى، ومنها عمل الصحابة، والإجماع، مما يدلك على أن مفهوم المخالفة ليس من لوازم التركيب الشرطي ولا سيما إذا عدّ بجزئيه كتلة واحدة، وعند اعتبار تعدد وظائفه التركيب الشرطي ولا سيما إذا عدّ بجزئيه كتلة واحدة، وعند اعتبار تعدد وظائفه كالتعليق، والتعليل، وغيرهما.

## 7.2.1.4 أثر الخلاف بين الأصوليين في حجية المفهوم

لقد كان لاختلاف الأصوليين في الاحتجاج بالمفهوم أثره البيّن في الأحكام الفقهية، وذلك خلال تفسيرهم لنصوص القرآن والسنة النبوية؛ لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وسوف نقف على مثالين:

الأول: قوله جلّت قدرته وعلت كلمته: ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طُولًا أَن يَسْجُحَ النُّحْسَنَةِ الْمُؤْمِنَةِ فَيِن مَا مَلَكُتْ أَيْمَنكُمْ مِن فَنَيَذِكُمُ الْمُؤْمِنَةِ وَاقَة أَعْلَمُ بِنِحِحَ النُّحْسَنَةِ الْمُؤْمِنَةِ فَين مَا مَلَكُتْ أَيْمَنكُمْ مِن فَنَيَذِكُمُ الْمُؤْمِنَةِ وَاقَة أَعْلَمُ بِإِنْ الْمَلِي وَانُوهُ لَهُ الْمُؤْمِنَ بِالْمَعْمُونِ بِإِنْ الْمَلِي وَانُوهُ لَهُ الْمُؤْمِنَ بِالْمَعْمُونِ وَلا مُنْجِدُ فَلَيْهِنَ وَانُوهُ فَي الْمَنْ فَيْنَ الْمُؤْمِنَ وَلا مُنْجِدُ فَلَيْهِنَ وَاللّهُ لِمَن خَشِي الْمَنْتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبُوا خَيْرٌ نَصِيمُ وَأَن تَصْبُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاقَة عَنُورٌ رَجِيمٌ ﴿ وَالنّاهِ : 25].

فالآية جاءت بتركيب شرطي لإثبات حكم من الأحكام الشرعية، وهو جواز

<sup>(33)</sup> م ن، (1/191).

نكاح الأمة المملوكة، وهو (الجزاء)، وشرطه متعدد، وهو (عدم استطاعة الطول)، و(خوف العنت) المعطوف على التركيب آخر الآية الكريمة.

وعلى هذا كله فإن القائلين بالمفهوم لا يجوزون نكاح الأمة عند استطاعة طول الحرة، والمقصود بالطول في ظاهر أقوالهم ما يبلغ به النكاح من مال وغيره (34).

فالمفهوم عندهم مخصص لعموم الآيات الأخرى التي جوزت أو أباحت النكاح، وقد نقل الشوكاني عن الأمدي قوله: «لا أعرف خلافاً في تخصيص العموم بالمفهوم بين القائلين بالعموم والمفهوم (35)، ويقول البهوتي:

ولا يحل لحر مسلم ولو كان خصياً أو مجبوباً إذا كان له شهوة يخاف معها مواقعة المحظور بالمباشرة نكاح أمة مسلمة إلا أن يخاف الحر عنت العزوبة؛ إما لحاجة متعة، وإما لحاجة خدمة لكبر أو سقم ونحوهما نصاً، ولا يجد طولاً لنكاح حرة ولو كتابية بأن لا يكون معه مال حاضر يكفي لنكاحها، ولا يقدر على ثمن أمة ولو كتابية؛ فتحل له الأمة إذن لقوله تعالى: ﴿وَمَن لَمْ يَسْتَطِعُ الآية (36).

وهذا قول جماهير الأصوليين والفقهاء من شتى المذاهب الفقهية المختلفة بناء على قولهم بمفهوم التركيب الشرطي، فليس للمخصوص بالذكر فائدة سوى نفي الحكم عن غير المذكور.

أما الحنفية فإنهم عدلوا عن هذا القول بناء على مذهبهم في عدم الاحتجاج بالمفاهيم مطلقاً، ومفهوم الشرط منها، عليه؛ فإنهم يجوزون نكاح الأمة في الحالتين: حالة الاستطاعة وعدمها، حيث لا يدل الشرط على نفي الحكم عند الانتفاء؛ فليس ذلك من لوازم التركيب الشرطي، ولما لم يدل على ذلك لم

<sup>(34)</sup> انظر تفسير الطول؛ في تفسير القرطبي (مج3/ تفسير النساء، الآية 25/90\_91)، والبحر المحيط (مج3/ تفسير النساء، الآية: 25/229).

<sup>(35)</sup> إرشاد الفحول (1/524).

<sup>(36)</sup> كشاف القناع (7/ 2440).

يصلح أن يكون مخصصاً لعموم الآيات المبيحة للنكاح؛ وعليه فإن الآية تثبت حكماً عند ثبوت الشرط وهي ساكتة عن الحكم عند انتفاء الشرط، وإنما يجري الحكم بناء على شيئين:

أولهما: البراءة الأصلية.

ثانيهما: استصحاب الأدلة العامة في محل النزاع؛ فإذا كان الشافعي يخصص عموم قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُعْمَنَتُ مِنَ النِّالَةِ إِلّا مَ لَكُتْ أَيْنَكُمْ كُونِكُمْ لِكُنْ أَيْنَكُمْ كُونِينَ غَيْرَ مُسَنفِعِينَ فَمَا عَلِيكُمْ وَأَجِلُ لَكُم مّا وَرَآة ذَلِكُمْ أَن تَبْتَعُوا بِأَنْوَلِكُم تُحْمِنِينَ غَيْرَ مُسَنفِعِينَ فَمَا مُسَنفِعِينَ فَمَا مُسَنفِعِينَ فَمَا مُسَنفِعِينَ فَمَا مُورَهُنَ وَيضَةً وَلا جُنكَعَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُه بِد. مِن استقامَةُ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ (37) [النساء: 24]؛ فإن الحنفية ينظرون إلى أصل المسألة، وما يتعلق بها من أدلة شرعية عامة؛ فالآية أجازت يخصصها نكاح الأمة على تقدير عدم استطاعة الطول، والآية العامة التي خصصها الشافعي بمفهوم الشرط أجازته على جميع الاعتبارات بسبب عمومها، ولا مخصص له عند الحنفية لقصور المفهوم عن التخصيص.

يقول أبو زيد الدبوسي الحنفي: «أباح نكاح الأمة حال عدم الطول وما حرم حال وجوده؛ بل لم يذكره، فاستبيح بسائر الآيات، فصار نكاح الأمة حال طول الحرة حلالاً بالآيات المطلقة، وحال عدم طول الحرة حلالاً بتلك الآيات وبهذه، وهذا جائز؛ لأن عقد النكاح بعدُ معدوم، والحل صفة له فصح أن يتعلق ابتداء وجوده حلالاً بوصفين وبعلتين وبعلل كثيرة»(38).

الثاني: من آثار خلافهم في المفهوم قوله تعالى: ﴿ أَنكِنُوهُنَ مِنْ حَبْثُ سَكَنُهُ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلا نُصَارَتُهُ وَلا نُصَارُوهُنَ لِنُصَبِعُوا عَلَيْهِنَ وَإِن كُنَ أُولَتِ حَلْ فَالْفِقُوا عَلَيْهِنَ حَقَى يَضَعْنَ مَلَهُنَ فَإِن أَنفِقُوا عَلَيْهِنَ حَقَى يَضَعْنَ حَلَهُنَ فَإِن أَنفِقُوا عَلَيْهِنَ حَقَى يَضَعْنَ حَلَهُنَ فَإِن أَنفِقُوا عَلَيْهِنَ حَقَى يَضَعْنَ حَلَهُنَ فَإِن أَنفِوهُ وَإِن فَاسَرُهُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أَخْرَى مَعْمُونِ وَإِن فَاسَرُهُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أَخْرَى مَعْمُونِ وَإِن فَاسَرُهُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أَخْرَى مَن الطّهالِقَ فَهُ اللّهِ الْمُعَلِيقِ وَإِن فَاسَدُمُ مَا مُؤْمِنُ لَكُونُ وَالْمَعْمَ لَهُ اللّهُ وَمَا لَوْ اللّهُ وَلَا فَاسَرُهُمْ فَاسَدُومُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

فالآية نص في وجوب السكن للمطلقة؛ إلا أنها خصت المرأة الحامل التي

<sup>(37)</sup> التوضيح لمن التنطيع (1/310\_311)، شرح التلويع (1/310\_311).

<sup>(38)</sup> تتريم الأدلة (156).

طلقت بالنفقة دون غيرها من المطلقات، وهذا النفي للنفقة عن غير الحامل مستفاد من مفهوم التركيب الشرطي لا منطوقه، يقول أبو حيان التوحيدي: ووفي تعميم المطلقات بالسكنى؛ وتخصيص أولات الأحمال بالنفقة دليل على أن غيرها من المطلقات لا تشاركها في النفقة (30). فالآية إذن دلت بمنطوقها على وجوب النفقة للمطلقة الحامل، ونفيها عن غير الحامل بالمفهوم (40)، وقد بالغ ابن حزم من الظاهرية في الرد على القائلين بوجوب النفقة للمطلقة الحامل استدلالاً بالمفهوم؛ فقال:

وهذا خطأ؛ لأن المطلقة لا تخلو من أن يكون طلاقها رجعياً أو غير رجعي، فإن كان رجعياً فلها النفقة إذا كانت ممسوسة، كانت حاملاً أو غير حامل، باتفاق من جميعنا، وإن كان غير رجعي فلا نفقة لها بنص السنة سواء كانت حاملاً أو غير حامل، وإنما جاء النص المذكور في الطلاق الرجعي وبنص الأيات في قوله تعالى في الآية التي ابتدأ فيها في هذه السورة بتعليم الطلاق، ثم عطف سائر الآيات عليها: ﴿ وَإِنَا بَلَانَ لَبَابُنَ لَبُهُنَ فَأَسِكُوهُنَ بِمَعْرُونٍ أَوْ فَرَو وَمَن يَتَّقِ اللّهَ يَبْعَلُ لَهُ بَعْرَهُ لَ الله والسورة بنعليم كَانَ يُؤْمِنُ إِللّهِ وَآلِيْوِ آلْفِيدُ وَالْقِيمُوا الشّهَدَةَ يَلُو ذَلِكُمْ بُوعَظُ بِو. مَن كَانَ يُؤْمِنُ إِللّهِ وَآلِيْوِ آلْاَخِرُ وَمَن يَتَّقِ اللّهَ يَبْعَل للله بَعْرَها ﴿ إِللّهِ الحامل في هذه السورة، فبينت السنة أن التي هي موطوءة وليست حاملاً بمنزلة الحامل ولا السورة، فبينت السنة أن التي هي موطوءة وليست حاملاً بمنزلة الحامل ولا في، ولا يحل لأحد أن يقول: لم سكت عن ذكر غير الحامل ههنا؟ (١٠) .

ربما يتفق القائلون بالمفهوم وغير القائلين به في الحكم الشرعي، ويختلفون في طريق إفادته، فإذا كانت الطائفة الأولى تثبته بالمفهوم فإن الثانية تستصحب البراءة الأصلية؛ لأنه لا يجوز عندهم نفي ما لم يوجد أصلاً، ولا يتصور ذلك

<sup>(39)</sup> البحر المجيط (مج8/نفسير الطلاق، الآية 6/ 281).

<sup>(40)</sup> تفسير النصوص (1/ 613)، الخطاب الشرعي وطرق استثماره (266-267).

<sup>(41)</sup> الإحكام في أصول الأحكام (7/5).

#### التركيب الشرطي في النعو والأصول

العقل؛ ولأنه لا توجد أدلة عامة أخرى سوى استصحاب البراءة الأصلية؛ لذا اختلفوا في طريق الاستدلال، واتفقوا في النتيجة.

وينتج من العرض السابق:

- 1 أن الأصوليين قسموا الدلالة باعتبار طرقها إلى أقسام متعددة؛ جعل جماهيرهم (مفهوم المخالفة) أو (دليل الخطاب) من طرق الدلالة التي تستفاد عبرها الأحكام من أدلتها التفصيلية، خالفهم الحنفية في ذلك.
- 2 \_ أن دراسة المفاهيم ومن ضمنها مفهوم الشرط قضية أصولية، ليس للنحاة فيها إلا ملامع ربما أفادوها من الفقهاء، كابن مالك في شرح التسهيل.
- آن الأصوليين الذين يعتدون بمفهوم المخالفة نظروا إلى التركيب الشرطي باعتبار جزأيه: الشرط، والجزاء، وجعلوا الشرط بمثابة القيد، بينما نظر خصومهم الذين لا يعتدون بمفهوم المخالفة إلى التركيب الشرطي باعتباره كتلة واحدة، نصت على الحكم عند وجود الشرط، وسكتت عنه عند انعدامه استصحاباً للبراءة الأصلية.
- 4 \_ أن الخلاف في مفهوم الشرط له أثر دلالي ترتبت عليه أحكام شرعية في مذاهب الفقهاء.

## 2.4 العموم والإبهام في سياق التركيب الشرطي

### 0.2.4 تمهيد

العموم والإبهام من القضايا الدلالية التي ارتبطت بالتركيب الشرطي ارتباطاً وثيقاً، وقد درس هذه القضية كل من النحاة والأصوليين، إلا أن دراسة النحاة كانت لمحات مبعثرة منثورة في الأبواب التي تناولت الشرط وأدواته حسب منهجهم الذي ارتبط بالعامل أكثر من ارتباطه بالتراكيب ومعانيها، وأما دراسة الأصوليين فقد كانت واضحة المعالم مكتملة الأركان؛ لحاجتهم الشديدة لمثل

هذه الدراسات الدلالية؛ لذا فإننا نجد الأصوليين لا يكتفون بالأبواب التي عقدوها للعموم لدراسة قضاياه، بل تجاوزوا ذلك إلى تقديم مصنفات مفردة للعموم وصيغه، فصلوا فيها القضية غاية التفصيل، بينما لا نجد النحاة أفردوا للعموم باباً في مصنفاتهم كما الأصوليون.

وممن أفرد العموم بالتأليف من الأصوليين، الإمام العلامة الحافظ العلائي الدمشقي (ت761هـ) في كتابه الموسوم ب تلقيح الفهوم، والإمام القرافي الذي قدم لعلم الأصول الكثير من المصنفات الجليلة كالفروق والنفائس له كتاب في العموم، سماه ب العقد المنظوم في الخصوص والعموم، بل إن بعضهم تجاوز ذلك إلى دائرة تخصصية هي أضيق من الأولى كما فعل العلامة السكبي من الشافعية في كتابه أحكام (كل) وما عليه تدل.

كل ذلك يدل على اهتمام الأصوليين بالدلالة التركيبية للشرط، وما تحدثه الأداة من أثر يغير في المعنى، وبنى على هذا الأثر كثير من القواعد الفقهية التي سيأتي ذكر بعضها في حينه، ولكن قبل ذلك كله، لا بد من توضيح تلك العلاقة، التي لاحظناها من خلال مطالعتنا لكتب الفريقين بين الإبهام والعموم في التركيب الشرطي، ونستطيع أن نوضح هذه العلاقة بشكل موجز قبل الدخول في التفاصيل بالآتى:

- 1 \_ إن التركيب الشرطي تركيب مبهم، وهذا الإبهام أحدثته أداة الشرط من حيث الزمن وانصرافه إلى المستقبل.
- إن أداة الشرط نوع من المختصرات التي أحدثتها العرب، لحاجتها الاستيعاب هو لاستيعاب مفردات تنتمي إلى مجموعة واحدة، وهذا الاستيعاب هو العموم؛ فالعموم؛ فالعموم أحدث هذا الإبهام، أي أن التركيب الشرطي مبهم غير مختص بزمن محدد، وهو غير محقق الوجود؛ بل هو متردد بين أن يوجد أو لا يوجد، وقد يدل على استمرار وقوعه، أو تكرار وقوعه أكثر من مرة واحدة، وقد تنتقل هذه المعاني من أسلوب إلى آخر تعلق بالشرط، كما لاحظ الأصوليون تأثر الأمر المعلق بالشرط بمعانى

الاستمرار أو التكرار، ولاحظوا كذلك عموم النكرة الواقعة في سياق الشرط، بل إن بعضهم رأى أن الفعل الواقع في سياقه متأثر به كالنكرة، من غير دلالية ذاتية له على الزمن المستقبل، كل هذه القضايا لا بد من الوقوف عليها في هذا المبحث.

### 1.2.4 العموم والإبهام في التركيب الشرطي عند النحاة

لم يدرس النحاة كما أسلفنا العموم كما درسه الأصوليون، فلا نجد باباً مفرداً عقدوه للعموم كصنيع الأصوليين وتفصيلاتهم، وما تفرع عنها من اختلافات في الأحكام الشرعية، ولكنهم كانوا يدركون تماماً أن هذه الأدوات التي وضعها العرب لهذا النوع من الربط الخاص، إنما وضعوها لنوع من العموم والاختصار في الكلام؛ ولذلك نجدهم \_ مثلاً \_ يذكرون أن (من) لعموم أولي العلم، و(ما) لعموم غيرهم، و(متى) لعموم الأزمنة (42)، ولكن كل ذلك لم يثر اهتمامهم بشكل يجعلهم يفصلون فيه القول كما فعل الأصوليون.

نظر النحاة إلى التركيب الشرطي نظرة تحليلية جزئية، أكثر من نظرهم إليه نظرة كلية تستوعب الدلالة التركيبية، ولكنهم مع ذلك أدركوا أن الشرط أحدثت فيه الأداة أثراً واضحاً من حيث عدم الاختصاص بزمن محدد، أو شخص محدد، أو شيء محدد، وهذا هو عين الإبهام، واتفقوا بهذه النظرة مع الأصوليين؛ لذلك فإننا نستطيع استنتاج الإبهام والعموم في التركيب الشرطي عند النحاة وإيجازه في الآتي:

1 \_ ربط النحاة بين (المجازاة) و(الإبهام) ربطاً محكماً؛ لأن الشرط عندهم أساسه الإبهام، فالأصل ألّا يصح التعليق بشيء معلوم يعلمه المتكلم أو السامع إلا لنكتة يريدها المتكلم، ومن هنا رأى النحاة أن أداة الشرط مبهمة تفتقر إلى التفسير؛ لذلك أحدثت نوعاً من الربط الخاص، وانتقل

<sup>(42)</sup> شرح التسهيل (3/ 385\_391)، المساعد على نسهيل الفوائد (3/ 132\_133)، نوجيه اللمع (372).

إبهامها إلى التركيب بمجمله، ولكنها بمجرد الدخول على الجملتين لم يزل إبهامها حتى يقع الشرط ليقع المشروط إثره؛ لذا فإن فعلي الشرط والجزاء مفسّران للأداة، ولاحظ النحاة وعلى رأسهم سيبويه الفرق بين (إن) أم أدوات الشرط و(إذا) التي لا تتمحض للشرط إلا عند الكوفيين من النحاة والأصوليين؛ فلما كانت الأولى (مبهمة) على حد تعبير سيبويه فإن الثانية (تأتي وقتاً معلوماً) (٤٩٥)، ونص ابن يعيش في شرح المفصل على أن أدوات الجزاء مبهمة (٤٩١)، والذي يزيد الأمر جلاء حول إبهام الأدوات أن الرضي في شرح الكافية أدرج أدوات الشرط في باب الكنايات، والكناية في اللغة والاصطلاح أن يعبر عن شيء معين، لفظاً كان أو معنى، بلفظ غير صريح في الدلالة عليه (٤٩٥)، ونجده في الباب نفسه يصرح أن أسماء الشرط والاستفهام من هذه الكنايات، لأنها جاءت كناية عن المعينات غير المحصورة (٤٩٥)، ولاحظ النحاة ما تحدثه (ما) التي تلحق أدوات الشرط \_ لازمة أو زائدة \_ من معاني الإبهام في تزيد المجازاة حسناً على حد تعبير ابن يعيش (٢٩٥).

2 - دلالتها على عدد غير محصور اختصاراً في الكلام؛ أي دلالتها على العموم أو الاستغراق؛ فلو نظرنا إلى دراسة النحاة لأدوات الشرط، لوجدناهم يصرحون في غير موضع، بأن هذه الأدوات إنما استخدمت لضرب من الاختصار؛ لأنها تفيد التعدد والاستغراق لما وضعت له، وإن لعب السياق أحياناً دوراً في تحويلها من العموم إلى الخصوص، حيث يأتي العموم أحياناً ويراد به الخصوص بقرينة محددة في السياق أو خارجه، وقد صرح ابن الأثير في البديع بأن أدوات الشرط جاءت

<sup>(43)</sup> الكاب (4).

<sup>(44)</sup> شرح المفصل (4/ 146)، شرح الكافية (4/ 94)، تع: أحمد السيد أحمد.

<sup>(45)</sup> شرح الكافية، تع: أحمد السيد أحمد (3/ 227).

<sup>(46)</sup> من (3/ 228).

<sup>(47)</sup> شرح المفصل (4/ 278).

للعموم، فقال: (وإنما جيء بهذه الأسماء والظروف لضرب من الاختصار؛ لأنك إذا قلت: من تضرب أضرب، فإنه يقوم مقام قولك: إن تضرب زيداً اضرب، وإن تضرب عمراً اضرب، وإن تضرب بكراً أضرب، إلى أن تستوفي العدد، فنابت مناب ذلك كله (48)، وهذا المعنى الذي ساقه ابن الأثير هو العموم الذي أراده الأصوليون، ولا سيما عند من يشترط الاستغراق منهم عند تحديد العموم الشمولي، والعموم عند النحاة كما هو عند الأصوليين لا يتناول الأعيان دون الأفعال، أو الأزمنة، أو الأمكنة، بل يشمل كل هذه الضروب حسب صلاحية الأداة الموضوعة للمجازاة، ولذلك رأينا أن العرب لا تكتفى ب (إن) وهي حرف الجزاء؛ لأنها لا تلبي هذه المطالب كلها، فجعلوا هذه الأسماء نائبة عن (إن) في التركيب الشرطى حسبما يريدون من العموم؛ لذلك نجد ابن يعيش يقول: (وفيهما (أي: متى، وأين) معنى المجازاة؛ لإبهامهما ووقوعهما على كل اسم يقع بعد حرف الجزاء، ألا ترى أنك إذا قلت: متى تقم أقم؛ كان معناه: إن تقم يوم الجمعة أقم فيه، وإن تقم يوم السبت أقم فيه، وكذلك إذا قلت: أين بيتك آته، معناه: أين بيتك إن أعرفه آته، وأين تكن أكن، معناه: إن تكن في المسجد أكن فيه، إن تكن في السوق أكن فيه، فلما كانت (متي)، و(أين) تشتملان على كل اسم من أسماء الزمان والمكان، ويقع الجواب معرفة ونكرة، لم يكونا مضافين إلى بعدهما (49). وقد ذكروا كل أداة من أدوات الشرط وما تعطيه من معانى العموم والاستغراق في أكثر كتب النحو (50).

3 \_ دلالة الأداة على الاستمرار: وهي قضية استوعبها الأصوليون بحثاً،

<sup>(48)</sup> البديع في العربية (ج 1/مج 2/ 627)، شرح الكافية (4/ 94) تع: أحمد السيد أحمد.

<sup>(49)</sup> شرح المفصل (4/280).

<sup>(50)</sup> انظر معاني الأدوات شرح التسهيل (3/ 485\_392).

وفصلوا فيها تفصيلات هي في غاية الدقة، فهي من مباحثهم الأصيلة كما سنرى في دراستنا لقضايا العموم عندهم، ولكن النحاة لهم فيها ملامح تدل على أنهم أدركوا هذه الدلالة لأداة الشرط في التركيب الشرطى، ويرادف مصطلح (الاستمرار) عندهم مصطلح (التكرار) عند الأصوليين، وممن ذكر هذه المسألة من النحاة الرضى في شرح الكافية عند دراسته لـ (إذا)، فقال: اوقد تكون (إذا) مع جملتها لاستمرار الزمان، نحو قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي الْأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا غَنُ مُمْلِحُوك ١٤) [البقرة: 11]، أي: هذه عادتهم المستمرة، ومثله كثير، نحو قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا مَامَنًا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَمَكُمْ إِنَّمَا غَنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿ الْبِقْرَةِ: 14]، وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ مَامَنُوا قَالُوا مَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوا أَغْدَنُونَهُم بِمَا فَتَحَ أَقَهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِدٍ. عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلًا نَمْقِلُونَ ﴿ ﴾ [البقرة: 76]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَنْوَلَكَ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَخِلُكُمْ عَلَيْهِ نَوْلُواْ وَأَعْيُنُهُمْ نَفِيضٌ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنَا أَلَّا يَجِدُوا مًا يُنفِتُوك ألى التوبة: 92] (31) فالجواب يتكرر في الآيات السابقة كلما تكرر الشرط، ولكن يبقى في المسألة إشكال؛ وهو: هل لجميع أدوات الشرط دلالة عل التكرار؟ وهل التكرار دلالة ذاتية من الأداة؟ أم أن القرائن الأخرى الخارجية لها أثرها في إبراز هذا المعنى؟ وهذه الملاحظة تنسحب على أدوات أخرى غير (إذا)، وأرى أن قرائن السياق تلعب دوراً مهماً في هذه الدلالة، ولولا تلك القرائن المحتفة بالسياق، أو الثقافة التي يتحلى بها السامع أو المتكلم حول القضية التي يدور فيها التركيب الشرطى لما صحت تلك الدلالة، كقول السيد لغلامه:

إذا دخلت السوق فاشتر لي خبزاً؛ فإذا تكرر دخوله السوق هل يتكرر شراؤه الخبز لسيده؟

<sup>(51)</sup> شرح الكافية (3/ 266) تع: أحمد السيد أحمد.

#### التركيب الشرطي في النمو والأمسول

جميع الشواهد التي يذكرها العلماء حول هذه الظاهرة الدلالية لأداة الشرط تلعب فيها القرائن الخارجية، ومنها حديث النبي عليه الصلاة والسلام: «لو أن لابن آدم واديين من ذهب لابتغى إليهما ثالثاً»(52).

هذه هي مجمل معاني العموم والإبهام في التركيب الشرطي التي وقف عليها النحاة، وهي نفسها التي درسها الأصوليون إلا أنهم فضلوها، ورتبوا أبوابها، وزادوا عليها، كل ذلك سنلاحظه عند دراستنا لهذه القضية عندهم.

# 2.2.4 العموم في سياق الشرط عند الأصوليين

يعد العموم من أهم قضايا الأصول، وأعقدها، يدلك على ذلك الحجم الكبير الذي يشغل فيه العموم والخصوص من مدونات الأصوليين على مختلف مذاهبهم، حتى أفردها بعضهم بالتأليف، وأدوات الشرط وقضايا التركيب الشرطي تحتل مساحة كبيرة في أبواب العموم والخصوص.

ولا بد قبل الخوض في مظاهر العموم التي تتعلق بالشرط وأدواته، من الوقوف على تعريفات الأصوليين للعموم، ولعل جانب التحديد والتعريف لهذا الباب تميّز به الأصوليون عن النحاة، فالنحاة تناولوا قضايا العموم بشكل عرضي مبثوث داخل أبواب كتبهم، أما الأصوليون فقد نظموا هذا الباب حسب مناهجهم في التأليف بشكل واضح وجلي.

وقد اختلفت تعريفات الأصوليين للعموم، تبعاً لمذاهبهم إزاء هذه القضية، ونستطيع أن نقول إن الأصوليين ينقسمون أمام العموم إلى ثلاث طوائف:

الطائفة الأولى: أرباب العموم.

الطائفة الثانية: أرباب الخصوص.

الطائفة الثالثة: الواقفية.

<sup>(52)</sup> م ن، (3/ 268)، والحديث رواه الترمذي بلفظ: الو كان لابن آدم واديان من ذهب انظر: (نحفة الأحوذي 7/ 47).

وسوف نفصّل مذاهب الأصوليين السابقة في العموم، ولكن قبل ذلك لا بدً من ذكر طرف من تعريفاتهم له؛ فيعرفه أبو زيد الدبوسي من الحنفية بأنه: «ما ينتظم جمعاً من الأسماء لفظاً ومعنى» (53).

واختار الشوكاني تعريف الإمام الرازي بزيادة قيد أخير؛ فالعام عنده: «هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح بحسب وضع واحد دفعة» (35).

ونلاحظ أن هذه التعريفات وغيرها مما يضيق المقام بذكرها، تجتمع على أن العام صيغة موضوعة لمتعدد بحسب وضع واحد احترازاً عن المشترك اللفظ، الذي يتعدد وضعه لمعانٍ متعددة، وهي إما أن تكون مستغرقة لما تصل له فيكون (العموم الشمول)، أو تصلح لكل فرد على حدة فيكون (عموم البدل أو الصلاحية).

واختلف طوائف الأصوليين، التي أشرنا إليها قبل قليل، إلى مذاهب تفصيلية ودقيقة نستطيع أن نوجزها في الآتي (56):

- ان هذه الصيغ موضوعة للعموم، وهي حقيقة فيه، وهو مذهب الأئمة
   الأربعة وجماهير الأصوليين من الفقهاء والمتكلمين.
- 2 أن هذه الصيغ موضوعة للخصوص، ولا تقتضي العموم إلا بقرينة وهؤلاء هم أصحاب الخصوص.
- 3 أن شيئاً من الصيغ لا يقتضي العموم ولا مع القرائن، بل بإرادة المتكلم، وهذا أضعف الأقوال.
- 4 \_ التوقف، والقائلون به ينعتون بالواقفية، ومنهم أبو الحسن الأشعري،

<sup>(53)</sup> تقويم الأدلة (100).

<sup>(54)</sup> إحكام الأحكام في أصول الأحكام (2/ 241).

<sup>(55)</sup> إرثاد الفحول (1/ 388)، الجامع لأحكام وأصول الفقه (201).

<sup>(56)</sup> تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم (108\_110).

#### التركيب الشرطي في النعو والأصول

والقاضي الباقلاني، وفي المذاهب الأربعة التي سقناها تفصيلات وحجج، ومناقشات، نكتفي بالإحالة إليها (57)، وهؤلاء يعتمدون السياق لفهم المعنى.

والمذهب الأول يرجحه واقع الاستخدام اللغوي، وحاجة الإنسان في الجماعة اللغوية إلى ألفاظ ليعبر بها عن جمع من المسميات أو المعاني، وإلا افتقر إلى التكرار.

ثم اختلف القائلون بالعموم: أهو من عوارض الألفاظ دون المعاني، أم يعرض لهما معاً؟

الأول: مذهب الإمام الغزالي (58) صرّح به في المستصفى، تبعاً لشيخه أبي المعالى الجويني (59).

الثاني: واختار الآمدي فقال بالعموم في المعاني، وعلل ذلك بقوله: «إذا كان عروض العموم للفظ حقيقة إنما كان لمطابقته مع اتحاده للمعاني الداخلة تحته من جهة واحدة، فهذا المعنى بعينه متحقق في المعاني الكلية بالنسبة إلى جزئياتها؛ فكان العموم من عوارضها حقيقة (60)، وهو قول الإمام القرافي ومثل بالمعانى: مطر عام، ورحمة عامة، وفلاة عامة، وقاعدة عامة (61).

وقسم الأصوليون صيغ العموم باعتبارات متعددة، من أشهرها تقسيم الإمام الفخر الرازي، وسوف نعرضه بالشكل الآتي:

<sup>(57)</sup> م ن، تلقيح الفهوم (106\_191).

<sup>(58)</sup> الستعنى (224).

<sup>(59)</sup> التحقيقات في شرح الورقات (249)، غاية المأمول في شرح ورقات الأصول (165ـ166)، حاشية النفحات (140ـ140)، شرح الورقات (140)، حاشية الدمياطي (70).

<sup>(60)</sup> الإحكام في أصول الأحكام (2/ 246).

<sup>(61)</sup> نفائس الأصول (2/ 421).

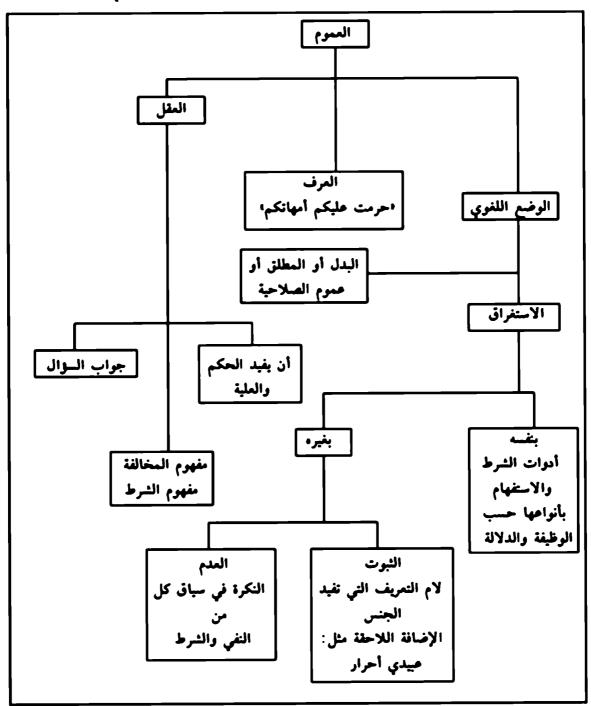

شكل رقم (11): تقسيم الإمام الرازي لصيغ العموم

ومن تقسيم الإمام الفخر الرازي الذي اعتمده جماهير الأصوليين، على الرغم مما واجه من اعتراضات وانتقادات أو إضافات؛ نجد أن أدوات الشرط

#### التركيب الشرطي في النمو والأصول

من أبرز صيغ العموم عند الأصوليين، ودراسة الأصوليين لها تميزت عن دراسة النحاة؛ لأن الأصوليين ركزوا على دلالات التركيب الشرطي، وما يدخل هذه التراكيب من عوارض، أو مخصصات لفظية متصلة وغير متصلة، أو مخصصات عقلية أخرى، وقد أشار الإمام الجويني في البرهان إلى أهمية هذه الصيغ ودراستها بقوله:

«الألفاظ التي يتوقع اقتضاء العموم فيها منقسمة: فمن أعلاها وأرفعها الأسماء التي تقع أدوات في الشرط، وهي تنقسم إلى: ظرف زمان، وإلى ظرف مكان، واسم مبهم يختص بمن يعقل، كقولك: من أتاني أكرمته، واسم مبهم يختص بمن لا يعقل في رأي، ولا يختص بمن يعقل في رأي، كوقوع (ما) شرطاً، وكل اسم وقع شرطاً عمَّ مقتضاه؛ فإذا قلت: من أتاني، اقتضى كل آت من العقلاء، وإذا قلت: متى ما جئتني، اقتضى كل زمان، وإذا قلت: حيثما رأيتني، اقتضى كل مكانه (62).

ونلاحظ من نص أبي المعالي الجويني أن عموم أدوات الشرط ليس على صعيد واحد، وإنما يختلف باختلاف المعاني لهذه الأدوات؛ لذا نجده يعتمد معنى أساساً في تقسيم هذه الأدوات، لأن العموم يختلف من الزمان إلى المكان، إلى العقلاء، أو غير العقلاء...، وبينما نجد الجويني يجعل أدوات الشرط أقوى صيغ العموم نجد أبا حامد الغزالي يخالفه فيجعلها في المرتبة الثانية (63).

## 3.2.4 تقسيم القرافي للتعليق من حيث العموم والإطلاق

يجعل الإمام القرافي مقتضى العموم أو دلالة الأداة على التكرار (الاستمرار) أو استيعابها لجميع ما تصلح له اعتباراً للتقسيم، بمعنى أخر يجعل دلالة كل جزء من جزأي التركيب الشرطي على نوع العموم: الاستغراق أو

<sup>(62)</sup> البرحان (1/ 222\_223).

<sup>(63)</sup> المستصفى (225).

الصلاحية أساساً لتقسيم هذه الأدوات، وعليه فقد جعل أدوات الشرط منقسمة إلى أربعة أقسام (64):

الأول: تعليق عام على عام: ويتحقق هذه النوع من التعليق الذي يفيد الاستغراق في الجزأين بالأداة (كلما) أو (مهما)، حينما تفيد التكرار، مثل: كلما دخلت الدار فأنت طالق

فالمتكلم علق جميع الطلقات (الثلاث) على جميع الدخول، (يستغرق جميع أجزاء الزمن المستقبل حتى يموت المتكلم)، وكأن المتكلم وزّع أجزاء الطلاق على أجزاء الدخول باعتبار أجزاء الزمن، فكلما تحققت دخلة واحدة في جزء زمني تحققت تبعاً لها طلقة واحدة، فإذا انتهت الطلقات بقيت أجزاء الزمن الأخرى خالية.

الثاني: تعليق مطلق على مطلق: فالاستغراق غير متحقق في الجزأين، وإنما الإطلاق أو عموم الصلاحية أو البدل هو المتحقق، ومثاله:

إن دخلت الدار فأنت طالق.

إذا دخلت الدار فأنت طالق.

فالمتكلم علّق مطلق الطلاق على مطلق الدخول، أي علق طلقة واحدة مبهمة الحدوث، والأداة أحدثت هذا الإبهام، فكل جزء من أجزاء الزمان صالح لطلقة واحدة، والتركيب يقتضي جزءاً واحداً لإحداث طلقة واحدة.

الثالث: تعليق مطلق على عام: ويتحقق هذا النوع من التعليق باختلاف طرفيه بالأدوات: (متى، أين، حيث)، والصيغ التي تفيد عموم الزمان والمكان، ومثاله:

متى دخلت الدار فأنت طالق. أينما دخلت فأنت طالق. حيثما دخلت فأنت طالق.

<sup>(64)</sup> الفروق (1/169\_175)، نهذيب الفروق (1/165\_168).

فكأن المتكلم قال: أنت طالق في جميع الأزمنة أو جميع الأمكنة طلقة واحدة، فهذه الأدوات تستوعب جميع أجزاء الزمان، أو المكان؛ إلا أن المشروط طلقة واحدة، تقتضي جزءاً واحداً من الزمن أو المكان؛ فإذا وقعت الطلقة في ذلك الجزء الذي وقع فيه الدخول بقيت الأجزاء الأخرى خالية.

الرابع: تعليق عام على مطلق: ولو طبقناه على الطلاق لوجدنا معناه التزام جميع الطلاق في زمن فرد، ويقصد القرافي من هذا النوع إدخال قيد زائد في التركيب ليؤدي إلى هذا النوع من التعليق، ومثاله:

أنت طالق طلقات لا نهاية لها في العدد إن دخلت الدار

فالشرط: (دخول الدار)، والجزاء: (أنت طالق)، والقيد الذي جعل الجزاء عاماً مستوعباً لجميع ما يصلح له هو: (طلقات لا نهاية لها في العدد)، وهذا مرجعه ليس إلى الأداة وإنما إلى قرينة لفظية في التركيب.

## 4.2.4 مظاهر العموم في التركيب الشرطي عند الأصوليين

- اقتضاء أداة الشرط الإبهام في الزمن: هذه القضية واضحة جلية، وقد تناولناها عبر آراء الأصوليين في مبحث الأدوات، وقد نصوا جميعاً أنها موضوعة للإبهام.
- 2 اقتضاء التكرار: التكرار من مقتضيات العموم عند الأصوليين، وعلى أساسه قسم الأصوليون التعليق بأدوات الشرط، كما رأينا عند القرافي، فالأداة التي تقتضي التكرار هي الأكثر دلالة على العموم.
- النكرة في سياق الشرط: أغفل النحاة مسألة النكرة الواقعة في سياق الشرط، ودرسها قلّة من الأصوليين، حتى قال الإمام العلائي في كتابه الذي خصصه لصيغ العموم: «وهذا النوع مما أغفله جمهور الأصوليين، وذكره منهم إمام الحرمين، وقرره المازري، والأبياري، وفي كلام الأمدي وابن الحاجب ما يدل عليه» (65)، ونص عليه القرافي ممثلاً

<sup>(65)</sup> نلتيح النهوم (450).

بقوله: إن جاء أحد أكرمه (66)، ومثّل الإمام الجويني في (البرهان)، لهذا النوع من العموم بقول أحدهم:

### من يأتني بمال أجازه

فالمال غير متعين، أو مخصوص، وإنما هو عام في كل مال يؤتى به، وقد فرّع الجويني هذه النكرة الواقعة في سياق الشرط على تلك الواقعة في سياق النفي؛ فقال: «والسبب فيه أن النكرة إنما عمّت في النفي؛ لأنها لا اختصاص له، فإنه يقتضي الإثبات، فإذا انضم النفي في التنكير اقتضى اجتماعهما العموم، والشرط لا اختصاص له بل مقتضاه العموم؛ فالنكرة الواقعة في مساقه محمول عليه، وحكم عموم الشرط منبسط عليه،

واعترض على إمام الحرمين في مثاله الذي ساقه، بأن النكرة في سياق التركيب الشرطي السابق لو كانت للعموم لاقتضى الإتيان بجميع الأموال، ويقصدون بهذا (عموم الاستغراق)، لا (الصلاحية)، ولكن العموم في المثال يتوجه في حق كل آت بمال، لا فيما يتعلق به الشرط من المال(68).

وقرر العلائي أن النكرة التي تقتضي العموم في سياق الشرط، هي تلك النكرة التي دخلت عليها (إن) مباشرة دونما واسطة بينهما، ولا يضر بعد ذلك تقدير الفعل، وهذا يجعلنا أمام قضية دلالية مرجعها جواز دخول بعض أدوات الشرط على الاسم مباشرة، ومنها الآيات القرآنية الآتية:

ال تعالى: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلْلَةُ إِنِ آمَرُ اللّهُ لَكُو لَيْسَ لَمُ وَلَدٌ وَلَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا إِن لَمْ يَكُن لَمَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا وَلَدٌ وَلِيهُمَا النَّلْنَانِ مِنَا زَلَدُ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَيْسَاءُ فَلِلذَّكُم مِثْلُ حَلِل النَّفَيْنَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَعْنِلُوا وَاللّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ [الـنــاء: الْأَنْفَيْنَ يُبَيِّدُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَعْنِلُوا وَاللّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ [الـنــاء: 176].

<sup>(66)</sup> العقد المنظوم (1/ 467).

<sup>(67)</sup> البر حان (1/ 232).

<sup>(68)</sup> تلتيح النهوم (450).

- 2 \_ قال تعالى: ﴿ وَإِنِ أَمْرَأَةُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالشَّلْعُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّعُ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَنَقُوا فَإِنَ اللّهِ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيرًا ﴿ النساء: 128].
- 3 قال تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَىٰ يَسْمَعَ كَانَمَ ٱللّهِ ثُمّ اللّهِ ثُمّ اللّهِ عَالَمُ وَاللّهُ عَالَمُ اللّهُ عَالَمُ اللّهُ عَالَمُ اللّهِ عَلَيْهُ عَالَمُ اللّهِ عَلَيْهُ عَالَمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

وهذا يدل على أن دخول الأداة مباشرة على اسم نكرة في سياق التركيب الشرطي له دلالة خاصة على العموم.

على أننا نجد أصولياً من الحنفية كالإمام صدر الشريعة يقيد المسألة بضرورة التفريق بين سياق التركيب الشرطي المثبت والسياق المنفي،

ومثال الأول: إن ضربت رجلاً فعبدى حر.

ومثال الثاني: إن لم أضرب رجلاً فعبدي حر.

فمعنى الأول ينصرف إلى السلب الكلي؛ لأن الشرط يمين مانعة، وشرط البر ألّا يضرب أحداً من الرجال، فتستغرق النكرة جميع الرجال.

أما في المثال الثاني فإن النفي يتحول إلى الإثبات؛ ليكون المعنى: والله لأضربن رجلاً، فتتحول النكرة إلى جانب الإثبات، ولا عموم لها في الإثبات، ولكنها للإيجاب الجزئي، وعليه يظهر أن النكرة في موضع الشرط كالنكرة في موضوع النفي (69).

### 5.2.4 التخصيص بالشرط عند الأصوليين

يعد الشرط مخصصاً للعموم عند جماهير الأصوليين، فهو من المخصصات اللفظية المتصلة، وبيانه أن التركيب الشرطي يتكون من جزأين، كل منهما مستقل الدلالة في الأصل، والأول هو الشرط، والثاني هو الجزاء؛ فقولنا:

أكرم بني تميم إن دخلوا الدار

يتكون من الجواب (أكرم بني تميم) وهو حكم عام يستدعي الإكرام في كل

<sup>(69)</sup> التوضيح لمتن التنقيع (1/ 122\_123)، شرح التلويع (1/ 122\_123).

الأحوال ولجميع (بني تميم)، فالجملة مستقلة لولا وجود الشرط (إن دخلوا الدار) الذي خصص ذاك العموم، وقيده بالدخول، وهذا هو التخصيص؛ فالشرط إذن مخصص لفظي متصل لعموم الجزاء، قال الأمدي: «إنه يخرج من الكلام ما لولاه لدخل فيه» (70).

وقسم الأصوليون الشرط من حيث التخصيص إلى نوعين (71):

الأول: يكون فيه الشرط مؤكداً للتخصيص لوجود آخر عقلي أو سمعي، ومثاله:

# أكرم القوم أبدأ إن استطعت.

الثاني: يكون فيه الشرط هو المخصص الوحيد، ومثاله: أكرم القوم أبداً إن دخلوا الدار!

وقد يتبادر إلى الذهن سؤال، ألا وهو: كيف يكون الشرط من صيغ العموم ومن أدوات التخصيص في الوقت ذاته؟.

وجوابه يتلخص في أن الشرط يتعلق بالأداة وما في حيزها من فعل ونكرات وزمان مبهم وما يستدعي من تكرار، ولذلك فإن الشرط في المثال السابق يستدعي جميع الداخلين في أي زمن من الأزمان، ولكن الإكرام متوقف على الدخول، واشترط الأصوليون حتى يكون الشرط مخصصاً اتصاله في الزمن بالمشروط، خلافاً للاستثناء، فلا يجوز أن ينطق الجواب المقدم، ثم يؤخر الشرط لمدة تخالف العرف اللغوي أو عادة الناس في الكلام (72).

من العرض السابق نستنج الآتي:

السرطي، وأثر أداة الشرط في سياق التركيب، ولكن نظرة النحاة كانت نظرة جزئية لم تستوعب التركيب بأجمله بقدر وقوفهم على أداة الشرط،

<sup>(70)</sup> الإحكام في أصول الأحكام (2/ 380).

<sup>(71)</sup> المعتبد (1/240).

<sup>(72)</sup> نفائس الأصول (2/ 632)، المستصغى (262).

#### التركيب الشرطي في النمو والأصول

وما تحدثه من إبهام في الزمن، والعدد، بينما كانت نظرة الأصوليين نظرة كلية استوعبت التركيب الشرطي، وما يقع في سياقه من مؤثرات تتعلق بهذه القضية، ووضعوا محددات العموم، ووضحوا مذاهب الأصوليين حول وجود صيغ دالة على العموم أو الخصوص، وقرائن السياق، أو القرائن الخارجية.

- 2 \_ كانت دراسة النحاة للعموم دراسة موزعة على أدوات الشرط، بينما حدد الأصوليون باباً خاصاً عقدوه لدراسة القضية بشكل متعمق واضح المعالم، تناولوا فيها التركيب الشرطي باستخدام أدوات مختلفة حتى وقفوا على النكرة في سياقها، والفعل، والاختلاف في العموم ودرجاته بين الأدوات المختلفة.
- درس النحاة والأصوليون قضية (الاستمرار) أو (التكرار) في التركيب الشرطي، وما تقتضيه أداة الشرط من معنى التكرار، ولكن دراسة الأصوليين كانت متميزة، حتى صنفوا الأدوات على أساس هذه الدلالة، ودرسوا تأثير الشرط بأحكام الأوامر والنواهي عند تعلقها بالشرط من حيث التكرار.
- 4 قسم الأصوليون التعليق بالشرط إلى أقسام متعددة باعتبار طرفي التعليق من حيث العموم والإطلاق كما فعل القرافي، وجعلوا الشرط من صيغ العموم، ومن المخصصات اللفظية المتصلة في آن معاً.

## 3.4 دلالة الفعل على زمنه في سياق التركيب الشرطي

### 1.3.4 الاصطلاح والتأصيل للفعل عند النحاة

قسم النحاة الكلمة العربية التقسيم الثلاثي المعهود (الاسم، والفعل، والحرف)، وهذا التقسيم عندهم باعتبار الاستقلال بالمفهومية لكل نوع من الأنواع الثلاثة، وقد عرّف النحاة الفعل الذي هو قسيم الاسم والحرف بالنظر إلى: مادة المصدر، ودلالة الصيغة التصريفية الحادثة، ولاحظوا أن الفعل بعد

اشتقاقه من مصدره \_ عند من جعل المصدر أصلاً \_ طرأت عليه زيادة في الدلالة، وهذه الدلالة هي (الزمن المحدد) في الصيغة الجديدة، مع محافظة المادة على معنى الحدث وفيما يأتي سنقف على تعريفات النحاة للفعل تعريفاً نلحظ فيه امتزاج (الحدث) بـ (الزمن) في الفعل.

يقول سيبويه: •وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء وبنيت لما مضى، ولما يكون ولم يقع، وما هو كائن لم ينقطع؛ فأما بناء ما مضى فذهب، وسمع، ومكث، وحمد، وأما بناء ما لم يقع فإنه قولك آمراً: اذهب واقتل واضرب، ومخبراً: يذهب، ويضرب، ويقتل، وكذلك بناء ما لم ينقطع وهو كائن إذا أخبرت، (73).

فالعرب نظرت إلى مادة الحدث فوجدت نفسها مفتقرة إلى صيغة تزيد في دلالتها على معنى المصدر، وهذه الدلالة هي إضافة الزمان المحدد (الماضي، والحال، والمستقبل) حتى لا يتقاطع مع الزمن غير المحدد المطلق الذي لاحظه بعض النحاة في الحدث بشكل عام، إذ لا تنفك الأحداث عن ظروف زمانية أو مكانية، وعلى هذا فإن الفعل يحمل دلالتين:

الأولى: معنى الحدث وتحمله مادة الفعل.

الثانية: زمن الحدث المحدد وتحمله الصيغة أو الهيئة الصرفية (74).

وقد جعل سيبويه الزمن على طرفين: الأول الماضي، والثاني المستقبل ويقع الحال زماناً فاصلاً بينهما؛ لأن الحدث الواقع في الحال لا يخلو أن تقع بعض أجزائه في زمن قد انقضى، وتبقى بعض أجزائه في المستقبل، حتى أننا نجد بعض الفلاسفة ألغى هذا الزمان بينهما.

فإذا قلنا: زيد يصلي، فإنه لا شك قد كبر لتحريم الصلاة، أو لعله قرأ الفاتحة أو انتهت بعض ركعات صلاته، وبقيت أجزاء أخرى، ولولا ذلك لما صحّ أن نقول: (يصلي)، مخبرين عن حدث الصلاة بالفعل المضارع؛ لأن

<sup>(73)</sup> الكاب (1/ 40).

<sup>(74)</sup> شرح المقدمة الجزولية الكبير (1/ 243).

#### التركيب الشرطي في النمو والأمسول

الإخبار كلام نفسي يستدعي صيغة كلامية محددة تطابق (الخارجي) ليكون صادقاً، أو لا تطابقه فيكون كاذباً، والفعل المضارع هو الصيغة المعبرة عن الحال؛ لذلك نجد الزمخشري في المفصل لما عرّف الفعل قائلاً: «الفعل ما دلّ على اقتران حدث بزمانه (75)، لاحظ ابن يعيش المأخذ الذي أخذ على التعريف، وقد أشرنا إليه قبل قليل؛ لذا أضاف بعضهم قيداً بقولهم: (زمان محصل)، وهم به يرومون التفريق بين دلالة المصدر على الحدث وزمانه المبهم إن كان ثم دلالة، ودلالة الفعل على الحدث وزمانه المحدد بأحد الأزمنة الثلاثة، وقد أنكر ابن يعيش ذلك القيد لرفع الالتباس (76)، حيث إننا نلاحظ أن الثلاثة المصدر يستدعي معنى مجرداً عن الزمان، ولو كان المصدر قادراً على إطلاق المصدر يستدعي معنى مجرداً عن الزمان، ولو كان المصدر قادراً على إطلاق المصدر يستدعي معنى مجرداً عن الزمان، ولو كان المصدر قادراً على الغرض الأساسي عند بعضهم لهذه الهيئة الجديدة (نسبة الفاعلية)، لا تحديد الزمن، ومن هنا نستطيع تكوين قناعة بأن هناك جدلاً قديماً بين دارسي اللغة نأحاة كانوا أو أصولين.

وممن اعترض على الزمخشري أيضاً ابن الحاجب في الإيضاح قائلاً: «قوله: ما دل على اقتران حدث بزمان، ليس بجيد؛ لأن الفعل يدل على الحدث والزمان جميعاً، وإذا قال: ما دل على اقتران حدث فقد جعل الاقتران نفسه هو المدلول وخرج الحدث والزمان عن الدلالة» (77).

وكلام ابن الحاجب له أهميته من حيث إنه أصولي راسخ القدم فيه، وهو يؤيد مذهب النحاة، ولو حاولنا تدقيق النظر في المصدر لوجدنا دلالته مجردة على الحدث أو الحدث والزمن المبهم تسليماً للقائلين به، ولوجدنا أيضاً ارتباط الفعل بالزمن المحدد، وإن نطقناه مجرداً عن السياق الذي يعد المحدد

<sup>(75)</sup> شرح المغصل (7/ 221).

<sup>(76)</sup> ع ذ، (7/ 221).

<sup>(77)</sup> الإيضاح في شرح المفصل (2/7).

الأساسي لزمان الفعل عند كثير من الدارسين القدامى والمحدثين، والنحاة لم يغفلوا البيئة السياقية لتحديد زمان الفعل كما يدعيه كثير منهم، والأراء والاستقصاءات التي بثوها في كتبهم تدل دلالة قاطعة على اهتمامهم بالسياق، ولذلك نجدهم يدرسون الفعل وزمانه عبر ارتباطه بالأدوات والسوابق التي يتأثر بها الفعل شكلاً ومعنى، ومما يؤكد هذا الادعاء ملاحظتهم الصريحة أن الفعل قد تختلف صيغته، ولا تختلف دلالته الزمنية في مثل قولنا:

## إن قام زيد، وإن يقم زيد

فالصيغتان مختلفتان، والدلالة الزمنية واحدة (78)، على أننا نجد السياق نفسه يقف عاجزاً أحياناً أمام كثير من التأويلات التي تزاحم الفهم الواحد، ولذلك نجد باحثاً كالدكتور بكري عبد الحميد، في دراسته للزمن في القرآن الكريم لجأ إلى أسباب النزول، والأسباب لا تعد من القرائن السياقية، بل هي قرائن خارجة عن السياق تعد من المحيط الاجتماعي للحدث الكلامي، ولولا تلك الأسباب، وبيئة الحادثة لما توصل إلى تلك الأراء التي يراها صحيحة في تأويل النص القرآني.

ومن الأمور التي يجب استصحابها عند دراسة الزمن للفعل في سياق التركيب الشرطي هو (نسبية الزمن)، وهذه النسبية هي التي تعطي العربية آفاقاً رحبة في الاستخدام التركيبي للفعل، فالفعل باعتبار المتكلم يختلف عنه باعتبار الحدث؛ لذلك نجد بعض النحاة حين عرّفوا الفعل الماضي \_ مثلاً \_ جعلوا معيار تحديد الزمن هو (المتكلم)؛ لأنه أكثر انضباطاً من غيره من المعايير، ومن ذلك تعريف ابن الحاجب وهو أصولي نحوي؛ إذ يقول: «الماضي ما دلّ على زمان قبل زمانكه (٢٥)، وهذه النسبية ملحوظة في كثير من الاستخدام اللغوي للفعل، يقول الله تعالى: ﴿وَجَوَزَنَا بِبَنِيّ إِسْرَهِ بِلَ الْبَحْرَ فَأَنْوَا عَلَ قَوْمِ

<sup>(78)</sup> شرح المقدمة الجزولية الكير (1/ 244).

<sup>(79)</sup> شرح الكافية (4/8).

يَعْكُنُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَهُمْ قَالُواْ يَنْمُوسَى آجْعَل لَنَا إِلَهَا كُمَا لَمُمْ وَالِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ فَوَمُّ جَهَلُونَ﴾ [الأعراف: 138].

ونلاحظ الأسلوب السردي للقرآن الكريم في حكاية بني إسرائيل؛ فالحدث قديم ماض بعيد، ولكن الفعل (يعكفون) حال حاضر لذلك الحدث، فلو أن القرآن وظّف الفعل (عكفوا) لما وجدهم موسى متلبسين بفعلتهم تلك.

ولن نتتبع التعريفات المختلفة للفعل عند النحاة، فهي \_ رغم اختلافها الطفيف في صياغتها \_ تدور في فلك واحد؛ ألا وهو امتزاج الفعل في دلالته على (الحدث) بـ (الزمن)(80)، ولكن علينا أن ندرك تلك الفضاءات الرحبة في استخدام الفعل العربي بأشكاله الثلاثة، التي جاءت من ثراء العربية، فالعربية طورت الكثير من الوسائل والأدوات التي تتحكم في زمن الفعل في سياق تركيبي يلبي حاجة الحدث، ولذلك فإن النحاة لاحظوا أن المضارع المشترك المتردد بين الحال والاستقبال، إذا دخلت بعض الأدوات، كأدوات الشرط فإنها تصرف زمنه إلى المضي مع النفي، مثل (لم)، عند دخول أداة الشرط؛ لأنهما طرفا نقيض في الدلالة الزمنية، ولكن لا يجوز أن تتجاذب الدلالة الزمنية للفعل أداتان كل واحدة تصرف الزمن إلى الاستقبال كالسين والشرط، وإذا كانت الحال هذه مع المضارع فإن الماضي عليه كذلك سلطان من الأدوات الصارفة الحال هذه مع المضارع فإن الماضي عليه كذلك سلطان من الأدوات الصارفة للأزمان.

### 2.3.4 أشكال التركيب الشرطى باعتبار هيئة الفعل

# أولاً: أداة الشرط مع فعل الشرط المضارع

لقد وقف النحاة على تلك الأشكال التي تدخل في الربط الشرطي بأداة من

<sup>(80)</sup> انظر أمثلة من تلك التعريفات: حدود النحو، للأبّذي (44)، والحدود للفاكهي (66)، شرح الكافية تح/ أحمد السيد أحمد (4/ 5).

أدواته الجازمة وغير الجازمة، وصرّحوا أن لأداة الشرط قدرة عجيبة في تصريف الزمن من الماضي إلى الاستقبال، ومن الحال إليه، والفعل المضارع كما أشرنا مشترك في زمنه، أو متردد الدلالة على الزمن بين دلالته الحقيقية على الحال، أو الدلالة المجازية على الاستقبال، أو العكس، أو لا دلالة له على الحال حسب مذاهب النحاة واختلاف آرائهم.

يعرّف الفاكهي المضارع قائلاً: •حدُ المضارع: كلمة دلت وضعاً على حدث وزمان غير منقض؛ حاضراً كان أو مستقبلاً (81)، فالمضارع صالح عند جمهور النحاة للحال والاستقبال (82)، وأنكر ابن الدهان دلالة المضارع على الحال فليس للحال صيغة خاصة به (83).

والقول بالاشتراك في دلالة المضارع هو مذهب الأكثرين نص عليه أبو حيان (84)، ورجحه ابن الحاجب؛ إذ يقول: «والصحيح أنه مشترك؛ لأنه يطلق عليهما إطلاقاً واحداً كإطلاق المشترك، فوجب القول به كسائر المشتركات (85)؛ على أننا لا بد أن ندرك تماماً أن (المشترك) لا تترجع فيه دلالة بعينها عند انعدام القرائن، وهم يقولون بخلاف هذا فيرجحون عند تجرد الفعل عن المرجحات، وقد صرّح ابن مالك أن المضارع لا يفي ببيان ما قصد به على سبيل التنصيص إلا بقرينة (86)، وهذا يخالف الواقع اللغوي فكلامهم لا يخلو من اضطراب؛ فابن مالك نفسه يصرّح في موضع آخر أن المضارع دلالته على الحال عند انعدام القرينة (87)، وهو يخالف قانون (الاشتراك) الذي عليه على الحال عند انعدام القرينة (87)، وهو يخالف قانون (الاشتراك) الذي عليه

<sup>(81)</sup> حدود النحو (66ـ67).

<sup>(82)</sup> انظر: الكتاب (1/40)، توجيه اللمع (66)، شرح الكافية الشافية (1/12)، شرح المفصل (7/ 227)، شرح الكافية (4/12) تع: أحمد السيد أحمد.

<sup>(83)</sup> كتاب الفصول في العربية (51).

<sup>(84)</sup> التذييل والتكميل (1/85)، وانظر: نوجيه اللمع (66).

<sup>(85)</sup> الإيضاح في شرح المغصل (2/9).

<sup>(86)</sup> شرح التسهيل (1/ 23).

<sup>(87)</sup> من، (1/27).

علماء الدرس النحوي ولا سيما الأصوليون؛ لذا فإن ترجيح الحقيقة والمجاز أولى من الاشتراك.

ولما كان المضارع متردداً بين زمانين كان من المبهمات التي تفتقر إلى القرائن لتحديد الزمن في سياق بعينه، حتى شبهها ابن الخباز بالنكرة الشائعة (88)، يقول الرضي: «وهو حقيقة في الحال والاستقبال، وقال بعضهم: هو حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال، وهو أقوى لأنه إذا خلا من القرائن لم يحمل إلا على الحال ولا يصرف إلى الاستقبال إلا بقرينة، وهذا شأن الحقيقة والمجاز، وأيضاً من المناسب أن يكون للحال صيغة خاصة كما لأخويه، وقيل: هو حقيقة في الاستقبال مجاز في الحال؛ لخفاء الحال حتى اختلفت العلماء فيه (89).

وذكر النحاة القرائن المحددة لزمن المضارع في الاستخدام التركيبي، وجعلوا الشرط من أقوى القرائن السياقية المحددة لزمن الفعل المضارع (90)، والشرط متعلق بالمشكوكات المستقبلية، لذا فإن المضارع من أجود الأفعال صلاحية للشرط وذلك من وجوه:

- المضارع للاستقبال، ولا سيما أن كثيراً من النحاة جعل المضارع موضوعاً للزمن المستقبل، أو هو مشترك بينهما، أو أن أحد الزمنين حقيقة والآخر مجاز.
- 2 قبول المضارع لأثر العامل، والعلامة الإعرابية رغم ما أثارت من جدل بين الدارسين تظل قرينة معينة على فهم المعنى إن لم يكن محدداً من محدداته.
- 3 مرونة المضارع تجعله أكثر مناسبة لحقيقة الشرط، ووظيفة السببية.
   كما أن النحاة صرّحوا في مواضع كثيرة أن التجانس بين فعلى الشرط

<sup>(88)</sup> نوجه اللم (66).

<sup>(89)</sup> شرح الكافية (4/ 12) تع: أحمد السيد أحمد.

<sup>(90)</sup> التذبيل والتكميل (١/ 97).

والجزاء تجعل جزاء الشرط غير مفتقر إلى رابط كالفاء وغيره، والربط في التركيب الشرطي تقنية من تقنيات العربية التي طوّرت التركيب الشرطي وطوعته لاستخدام أكثر من نمط واحد لجملة الجزاء عند انعدام صلاحيته جزاءً.

ولعلنا نرجع قليلاً إلى ما ذكرناه من تزاحم (النقائض الدلالية) \_ إن صح التعبير \_ على الفعل المضارع عند دخول أداة الشرط عليه، وفي ذلك يقول ابن مالك: •ولا تكون جملة الشرط إلا مصدرة بفعل متصرف مجزوم بالأداة لفظاً أو تقديراً، وهو إما ماض مجرد من حرف النفي، ومن حرف (قد) لفظاً أو تقديراً، وإما مضارع مجرد أو منفى بـ (لا) و(لم) (91).

فالمضارع يجب أن يكون مجرداً إلا من أداة لا تصرفه إلى الاستقبال؛ لذا فلا ضرر من دخول (لم) التي تحمل في دلالاتها النفي والمضي، والنفي وحده يفيد معنى الانقضاء إذ كيف يحكم بالنفي على أمر لم يكن له وجود البتة، ولا ضرر كذلك من (لا)، لا ضرر منهما في سياق التركيب الشرطي؛ لأن أداة الشرط قرينة كافية على تحديد الزمن لفعل من الأفعال.

أما الجزاء فإنه لما كان تابعاً في زمنه لزمن الشرط، على سبيل الالتزام، فلا مشكلة إذن من وقوع جميع أنماط الجمل العربية جزاء لشرط ما، ولا سيما عند وجود روابط تعين ذلك التلازم بين الشرط والجزاء، يقول ابن مالك:

وأما الجزاء فيصلح له كل الجمل، فيكون طلبية، وخبرية شرطية وغير شرطية أو جملة اسمية، أو فعلية، والأصل كونه جملة يصلح جعلها شرطاً، وهي المصدرة بفعل متصرف، ماض مجرد من (قد) لفظاً أو تقديراً، أو من غيرها، أو مضارع مجرد أو منفي بـ (لا) أو (لم)؛ لأن الشرط بـ (إن) وأخواتها تعليق حصول ما ليس بحاصل على حصول غيره؛ فاستلزم في جملتيه امتناع الثبوت، أو إمكان الحصول، فلا تكون إحداهما اسمية أو طلبية إلا بتأويل، وإذا جاء الجزاء على غير ما هو الأصل فيه وجب اقترانه بـ (الفاء)؛

<sup>(91)</sup> شرح التسهيل (3/ 92).

ليعلم ارتباطه بالشرط، وتعلق أداته به لمّا لم يكن على وفق ما يقتضيه الشرط» (92).

ومعنى ذلك أن النظر في زمن الجزاء، بمعزل عن زمن الشرط في التركيب الواحد، يعد عبثاً لا طائل من ورائه، لأن الجزاء تبعيته للشرط معلومة من حيث زمن الوقوع والسببية، و(الفاء) هي الرابط الذي صير كل جملة غير صالحة للجزاء أن تكون صالحة له، كما هو واضح من ظاهر كلام ابن مالك.

ومن الأمثلة القرآنية على وقوع الفعل المضارع شرطاً وجزاء:

- مَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلُ لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلأَغْرَابِ سَنُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُوْلِى أَنِي شَيهِ نُقَنِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن نَظِيمُوا يُؤْنِكُمُ أَفَهُ أَجْرًا حَسَكنا وَإِن نَتَوَلَوْا كَمَا نَوَلَيْتُم مِن فَبْلُ يُعَذِبْكُمْ عَنَام أَلِيمًا ﴿ مَا الفتح: 16].
- قوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَزَلُهُ إِلَيْكُمْ وَمَن بَنْقِ اللَّهَ بُكَفِرْ عَنْهُ سَيَتَانِهِ. وَيُعْظِمْ لَهُ,
   أَجْرًا ﴿ إِلْهَا لِهِ إِلَيْكُمْ اللَّهِ إِلَيْكُمْ وَمَن بَنْقِ اللَّهَ بُكُفِرْ عَنْهُ سَيَتَانِهِ. وَيُعْظِمْ لَهُ,
   أَجْرًا ﴿ ﴾ [الطلاق: 5].

وقد لا يتجانس الجزاء مع الشرط من حيث التجرد من الأدوات أو الحروف التي تغيّر أزمنة الفعل المضارع فيتم الربط بالفاء مثلاً كما في:

- قسول تسعالى: ﴿ اللهِ فَلْمُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ الهِ المِلْمُلِي المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلْم
- قـولـه تـعـالـــى: ﴿ ﴿ لَا خَيْرَ فِي حَكِثِيرٍ مِن نَجْوَنَهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرُ بِصَدَقَةٍ أَوْ
   مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَنِج بَيْنَ النّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ آبَيْغَآة مَرْضَاتِ أَفَةِ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ
   أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [النساء: 114].

ولاحظ أن (سوف) قرينة صارفة أو محددة لزمن المضارع بأنه للمستقبل، فجاءت (الفاء) في آيتي النساء لبيان التبعية للشرط، وأن المستقبل المطلق الذي تضفيه (سوف) غير مراد، ولكن لا بد من اعتبار الربط في ظل المعنى المستقبلي للجزاء المرتبط بشرطه بالفاء، فمعنى (سوف) غير منعدم مطلقاً، حيث

<sup>(92)</sup> م ن، شرح التسهيل (3/ 394).

إننا نلمس أن الجزاء (الأجر) المرتبط بالشرط (العمل) ليس بينهما تعاقب بحيث تنعدم المهلة؛ بل بينهما مهلة طويلة لا يعلم مقدارها إلا الله وحده؛ لذا فإن استخدام (سوف) وربطها بالفاء في غاية الدقة في الاستعمال القرآني المعجز.

ولن نتتبع الأمثلة من الآيات أو الشعر، التي جاء فيها الشرط مضارعاً مستقبل المعنى فهى كثيرة، ولكن ينبغي عند دراسة زمن المضارع في التركيب الشرطى من استصحاب الوظيفة الأساسية للشرط، فالشروط اللغوية \_ كما صرّح الأصوليون وكما هو ظاهر كلام النحاة \_ أسباب، فالسببية هي وظيفة التركيب الشرطي الغالبة، ولكن ربما تختفي هذه الوظيفة الغالبة، قال ابن عقيل عن أدوات الشرط: (وهي كلم وضعت لدلالة على تعليق بين جملتين من غير وقوع الثانية منهما متسببة عن الأولى عند الوقوع ((93)، إذن يأتي التركيب لوظائف أخرى كالتعليل أو الافتراض في مجال المحاجة والجدال، وغياب هذا الأصل عند دراسة الزمن في الشرط قد يؤدي بنا إلى فرض احتمالات متعددة؛ لذا فإن بعض الباحثين الذين درسوا أفراد التراكيب الشرطية في القرآن الكريم يرون أن المضارع ربما دل على المضى في سياق الشرط مع أدوات الشرط، غير (لو) المختصة بالمضى، وممن رأى ذلك الدكتور بكري عبد الكريم؛ إذ يرى بأن الفعل (يسرق) دلالته الزمنية منصرفة إلى الماضى باعتبار المتكلم الذي جاءت الآية الكريمة على لسانه في قوله تعالى: ﴿ فَالْوَا إِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَفَ أَخَّ لَهُ مِن قَبُلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُنْ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوكَ ١٩٠٠ [بوسف: 77]، وهو يعتمد في تأويله على تداعيات الأحداث في قصة سيدنا يوسف عليه السلام (94).

ولكنني أرى أن هذا التأويل لا يستقيم، ولا سيما أن (الجريمة) غير ثابتة ساعتها، فهم لا يزالون في جدال حول وقوعها، ونستطيع تأويل الآية بقولنا: إن يسرق في المستقبل فقد سرق أخوه، أو إن يثبت أنه سرق فقد سرق أخوه،

<sup>(93)</sup> المساعد على نسهيل الغوائد (3/132).

<sup>(94)</sup> الزمن في القرآن الكريم (264).

#### التركيب الشرطي في النمو والأمسول

وكأنهم يريدون القول: إن يثبت أنه سرق فلا تستغربوا ذلك منه فقد سرق أخوه في الماضي؛ يؤيده أمران:

الأول: أن القائل غير متأكد، فلا أدلة كافية على ثبوت الجريمة غير ما رآه القوم من أمر الصواع في متاع الأخ.

الثاني: وهو الأهم هل توجد علاقة سببية بين الشرط والجزاء في الآية، وإنك لن تستطيع إيجاد تلك العلاقة التي نرومها، وهنا يمكن القول بأن وظيفة التركيب قد اختلفت؛ فهي هنا لضرب من الافتراض، أو التعليل، وليست للسببية، ومع ذلك لا نستطيع أن نؤكد انصراف المضارع إلى المضي مع وجود احتمالات تأويلية اتكاء على تقديرات متعددة في التركيب.

وقد ساق الدكتور الكثير من الآيات التي يرى أن زمن المضارع في تركيبها للمضي لا الاستقبال، نضعها أمام القارئ؛ ليستجلي دلالاتها الزمنية، ولكن عليه أن يستصحب الوظيفة الأساسية للتركيبة وهي في الجدول الآتي:

| موضعها      | الآية                                                                                           | - |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| التوبة: 40  | ﴿ إِلَّا نَصْدُوهُ مَنْتَذَ نَصَرُهُ اللَّهُ ﴾                                                  | 1 |
| الحج: 42    | ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ نَقَدْ كَذَّبَ فَهَا مُنْ مَنَ اللَّهُمْ قَوْمُ نُرِجِ وَعَادٌ وَنَسُودُ ﴾ | 2 |
| المائدة: 44 | ﴿وَمَن لَدَ يَمَكُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَتِكَ هُمُ<br>ٱلْكَنفِرُونَ﴾                   | 3 |

وقد لجأ الباحث في إثبات زمن الفعل في السياقات المختلفة للآيات إلى الواقعة وزمانها وإلى أسباب النزول، وعند التأمل في معانيها تجد: أن آية (التوبة) قد تدل على الاستمرار وهو يعني الزمن المستقبل، كما أنك لا تلحظ مكاناً للسببية، أما آية (الحج) فإن النحاة والمفسرين يقدرون محذوفاً ليستقيم المعنى، وهو (فتسل)، وأما آية (المائدة) فإنها تفيد الاستمرار، وهو ما سمّاه الدكتور بالزمن العام، والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب.

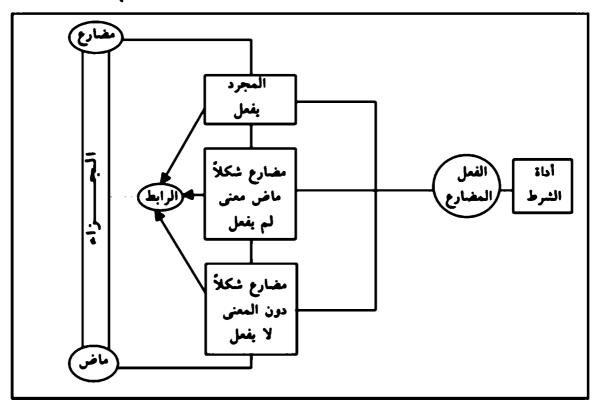

شكل رقم (12): هيكل التركيب الشرطي من حيث شكل الجملتين الشرط والجزاء

# ثانياً: أداة الشرط مع الفعل الماضى

عرّف الزمخشري الفعل الماضي بقوله: «ما دل على اقتران حدث بزمان قبل زمانك» (95)، وعرّفه ابن الحاجب بأنه: «ما دل على زمان قبل زمانك» (فائد فلك الفعل على زمانه عند ابن الحاجب دلالة ذاتية ولذلك اعترض على الزمخشري الذي جعل الحدث والزمن مدلول الاقتران في تعريفه.

واتفق الزمخشري وابن الحاجب وعلى جعل (المتكلم) معيار قياس الزمن في وقوع الحدث وانقضائه، وقد غاب هذا القيد عند بعض النحاة في تعريفهم للفعل الماضي، مثل الأبّذي إذ يقول: ٥حد الماضي ما وقع وانقطع وحسن معه

<sup>(95)</sup> الإيضاح في شرح المفصل (2/7)، شرح المفصل (7/224).

<sup>(96)</sup> شرح الكانية (4/8).

### التركيب الشرطي في النعو والأصول

أمس<sup>(97)</sup>، وأضاف الفاكهي في تعريفه دلالة الماضي على الزمن أنها دلالة وضعية (98).

تبين تعريفات النحاة للفعل الماضي بأن زمنه ينصرف إلى الماضي عند انعدام القرائن السياقية أوالمقامية؛ لأن الأصل في دلالته على الزمن المضي، وتدل مجموع تعريفاتهم عند استقرائها أن الفعل الماضي بمادته يدل على (الحدث) وبصيغته يدل على (الزمن)، ومعنى الزمن مستفاد من هيئته وضعاً، فالدلالة الزمنية في الفعل دلالة ذاتية.

وقد وقف النحاة طويلاً على المواضع السياقية، أو المؤثرات اللفظية التي تدخل على الفعل الماضي فتؤثر في زمنه، ومن هذه المحددات أدوات الشرط الجازمة وغير الجازمة؛ باستثناء (لو ولولا) وبعض الأدوات التي تحمل معنى الشرط كما نص النحاة مثل: (كلما)، و(حيثما).

ف (إن) وأخواتها التي تنوب عنها في أداء وظيفة الشرط والجزاء في التركيب تقلب معنى الماضي من مضيه إلى الاستقبال (99).

وفسر النحاة العلة في قدرة أدوات الشرط صرف الزمن من المضي أو الحال إلى الاستقبال بالإبهام؛ لأنها لا تستعمل في الأمر المقطوع به، وإنما تستعمل في المشكوك المتردد بين الوقوع وعدمه، وهذا الإبهام في التركيب هو الإبهام الزمني الذي يعد جزءاً من دلالة التركيب على العموم (1000)، فالشرط له دلالة عامة على الزمن والأشياء، ونص أبو العباس المبرد على أن العلة في تحويل الزمن في التركيب الشرطي هي أن الحروف إما جاءت للمعاني النحوية

<sup>(97)</sup> حدود النحو (44).

<sup>(98)</sup> كتاب حدود النحو (66).

<sup>(99)</sup> الأمالي النحرية اأمالي القرآن الكريم (1/ 109)، شرح الكافية (4/ 9) تع: أحمد السيد أحمد، شرح المفصل (7/ 277)، العناصر الأساسية للمركب الفعلي وأنماطها من خلال القرآن الكريم (19).

<sup>(100)</sup> شرح الكافية (4/ 94) تع: أحمد السيد، الأمالي النحوية (1/ 109).

العامة، والشرط والجزاء من تلك المعاني التي تضفيها هذه الأدوات بربط خاص في تركيب خاص مكون من جزأين؛ يقول المبرد:

وقد يجوز أن تقع الأفعال الماضية في الجزاء على معنى المستقبلة؛ لأن الشرط لا يقع إلا على فعل لم يقع، فتكون مواضعها مجزومة وإن لم يتبين فيها الإعراب... وذلك قولك: إن أتيتني أكرمتك، وإن جئتني جئتك؛ فإن قال قائل: فكيف أزالت الحروف هذه الأفعال عن مواضعها، وإنما هي لما مضى في الأصل؟

قيل له: الحروف تفعل ذلكم لما تُدخل له من المعاني؛ ألا ترى أنك تقول: زيد يذهب يا فتى فيكون لغير الماضي، فإن قلت: لم يذهب زيد كان بـ (لم) نفياً لما مضى، وصار معناه: لم يذهب زيد أمس، واستحال: لم يذهب زيد إذاً الم المامني بنه إنها المامني ال

كل ذلك يعني أن الفعل يحيا في بيئة تركيبية، والأدوات مؤثرة في الأفعال ضمن تلك التركيبية بربط خاص، والأدوات مختلفة في تأثيراتها فمنها ما يؤثر في الشكل والمعنى، ومنها ما يؤثر في المعنى دون الشكل، وقد يكون الفعل ضمن سياق محدد دون تأثير مباشر من أداة محددة فتتغير الدلالة الزمنية تبعاً لذلك السياق أو المقام.

## 3.3.4 زمن الفعل في سياق الشرط بـ (كلما) و(حيثما)

قد لا يتأثر زمن الفعل في سياق التركيب الشرطي بالأدوات التي تحمل معنى الشرط ولا أصالة لها في الشرط، وقد لاحظ النحاة ذلك عندما وجدوا بعض التراكيب الشرطية القرآنية المبنية بهذه الأدوات لا تنصرف دلالتها إلى الاستقبال؛ بل تبقى مفتقرة إلى قرائن أخرى لتحديد الزمن، فهي مترددة بين المضي والاستقبال، وهذا يعني أن أداة الشرط لم تعد قادرة على التحكم في الزمن في تلك التراكيب، فيبقى الفعل على أصله فيها.

<sup>(101)</sup> المتعنب (2/50).

يقول الرضي: «ويحتمل المضي والاستقبال بعد همزة التسوية، نحو: سواه عليّ أقمت أم قعدت، وبعد (كلما) و(حيثما)؛ لأن الثلاثة فيها رائحة الشرطة أن ونلاحظ تعبير الرضي بعدم الأصالة في الوظيفية الشرطية بد (رائحة الشرط)؛ أي: معنى الشرط، وهذا يدلك دلالة واضحة أن حقيقة الشرط كما ينص عليه جماهير الفريقين تقتضي السببية والإمكان، وهما يستدعيان الاستقبال.

وهذا يعني أن هذه الأدوات لا تؤثر في زمن الفعل الماضي بل يبقى على أصله، وتقوم القرائن الأخرى السياقية والحالية في تحديد زمن الفعل (103)، ومن ذلك الزمن في الآية الكريمة من سورة المؤمنون التي قال الله تعالى فيها: ومن ذلك الزمن في الآية الكريمة من سورة المؤمنون التي قال الله تعالى فيها: ومن ذلك الزمن أن الله الله الكريمة من سورة المؤمنون التي قال الله تعالى فيها أعاديث ومن المؤتر الله وهو المؤمنون: 44]؛ فالفعل (جاء) يحتمل أن يكون زمنه المضي على أصله وهو احتمال قوي، وقد يكون الاستقبال في حكاية أخبار الأمم السابقة حسب سياقات الآيات التي جاءت الآية جزءاً من حلقاتها.

أما آية النساء في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِنَايَتِنَا سَوْفَ نُصَلِيهِمْ نَارُّا كُلُما فَيْجَتَ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا الْعَذَابُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيدًا حَكِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ وَمِعْ اللَّهُ الْمُعِلَى الْمُعْلِي الْمُلِّ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُلِمُ الْمُعْلِي الْ

<sup>(102)</sup> شرح الكافية (4/10).

<sup>(103)</sup> العناصر الأساسية للمركب الفعلي وأنماطها من خلال الفرآن الكريم (20).

<sup>(104)</sup> البحر المحيط (3/ 285)، تفسير سورة النساء، الآية: 56.

### 4.3.4 دلالة (كان) على الزمن في سياق الشرط

وقف النحاة عند الفعل (كان) إذا دخلت عليه أداة الشرط التي تعد من القرائن القوية الصارفة لزمن الفعل الماضي من مضيه إلى الاستقبال، فلاحظوا أن قدرة أداة الشرط تنعدم أحياناً لتحويل الزمن وصرفه إلى المستقبل، فاختلفوا: هل يرجع ذلك إلى معنى خاص قار في هذا الفعل (كان)، وأن له خصوصية على بقية الأفعال؟ أم أن قرائن أخرى حالية أو لفظية حالت دون تحوّل الزمن إلى المستقبل؟.

والذين يرون انعدام القدرة لأداة الشرط على تحويل الزمن وصرفه إلى المستقبل يُرجعون ذلك إلى السبب الأول، وهو (المعنى الخاص) لهذا الفعل؛ ولذلك آثرنا الرجوع إلى شيء من المعلومات المعجمية عند علمائنا، والظاهر أن الفعل (كان) يحمل كثيراً من المعاني السردية عند الإخبار به عن قصص الماضين والأحداث السابقة؛ لذا نجد ابن فارس في معجمه يقول: «الكاف والواو والنون: أصل يدل على الإخبار عن حدوث شيء، إما في زمان ماض أو زمان راهن، يقولون: كان الشيء كوناً؛ إذا وقع وحضره (105).

وعليه يرى بعض النحاة أن التركيب الشرطي دلالته منصرفة دائماً من حيث الزمن إلى المستقبل؛ لأن حقيقة الشرط تقتضي ذلك، فإن أردت التعبير عن الزمن الماضي فبإمكانك استخدام عنصر لفظي آخر في سياق التركيب الشرطي؛ لتحويل الزمن أو إبقائه على أصله، وهذا العنصر يتمثل في استخدام الفعل الماضي (كان)، فتقف أداة الشرط عاجزة عند هؤلاء عن تحويل الفعل إلى الاستقبال؛ لقوة الفعل وأصالته وتمكنه في الدلالة على الزمن الماضي، يقول الرضى:

اثم اعلم أن (إن) يكون شرطها في الأغلب مستقبل المعنى، فإن أردت معني الماضي جعلت الشرط لفظ (كان) كقوله تعالى: ﴿إِن كُنتُ قُلْتُمُ فَقَدٌ عَلِمْتُمُ اللهِ الماضي جعلت الشرط لفظ (كان) كقوله تعالى: ﴿إِن كُنتُ قُلْتُمُ فَدُ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُو مِنَ عَلِمْتُمُ اللهِ المائدة: 116]، و ﴿إِن كَانَ قَبِيمُهُمْ قُدٌ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُو مِن

<sup>(105)</sup> معجم مقايس اللغة (2/ 419) مادة: كون.

آلكَذِبِينَ﴾ [يوسف: 26]؛ وإنما اختص ذلك بـ (كان)؛ لأن الفائدة التي تستفاد منها في الكلام الذي هي فيه الزمن الماضي فقط؛ وذلك لأنها تدل على الزمن الماضي ومطلق الحدوث الذي تخصيصه يعلم من الخبر، نحو: كان زيد منطلقاً، فمطلق الحدوث يستفاد من الخبر؛ لأنه يدل على تعيين الحادث، ويستحيل تعيين الحادث من دون مطلق الحدوث، فمعنى: كان زيد قائماً في الزمن الماضي: زيد قائما؛ فـ (كان) مدلوله هو الزمن الماضي فقط، ومع النص على المضي لا يمكن استفادة الاستقبال، وهذا من خصائص (كان) دون سائر الأفعال الناقصة (كان).

ونلاحظ أن الرضي يُرجع ثبات (كان) على مضيه في سياق الشرط ظهوره في المضي، ويرى أيضاً أنه لما كان الشرط نوعاً من الاحتمال والتردد بين الوقوع وعدمه في المستقبل فإنه كذلك يكون مع (كان) نوعاً من الفرض في الماضي، وكلما كان الشرط أقرب إلى الوقوع والتحقق كان استخدام (كان) أليق من غيره من الأفعال (107)، وهذا المذهب مذهب أبي العباس المبرد (108).

ولكن ما يعكر صفو هذا المذهب ما نجده من الاستخدمات المختلفة للفعل (كان) في التركيب الشرطي، ولا تثبت دلالته على المضي، وإنما تنصرف إلى الاستقبال على أصل الشرط وحقيقته؛ لذا نجد كثيراً من النحاة من يخالف ذلك المذهب كابن مالك والسيوطي؛ فالقول الراجع عندهما انقلاب الفعل (كان) إلى الاستقبال في سياق التركيب الشرطي وعدم بقائه على أصله، عليه يمكننا القول إن دلالة (كان) على الماضي، ليست لأصالتها وضعاً وخصوصيتها عن بقية الأفعال الماضية، وإنما يرجع ذلك إلى كثرة الاستعمال بهذا المعنى؛ حتى صار من خواصه ولوازمه، ويرى ابن مالك أن الشرط باستخدام (إن) وأخواتها لا يختص إلا بالمستقبل؛ فلا يكون الشرط والجزاء بمعنى الماضي، فإذا أوهم ذلك أوّل؛ فقول أحدهم:

<sup>(106)</sup> شرح الكافية (4/119)، تع/ أحمد السيد أحمد.

<sup>(107)</sup> م ن، شرح الكافية (4/119)، تع/ أحمد السيد أحمد.

<sup>(108)</sup> شرح التسهيل (3/ 409)، همم الهوامع (2/ 454).

إن كنت زرتني أمس أكرمتك اليوم؛ يمكن تأويله: إن تكن كنت ممن زارني أمس أكرمتك اليوم (109).

وهذا غاية التكلف في التأويل؛ من أجل إثبات الأصل الذي عليه ابن مالك، والأولى أن ينظر إلى الهدف الأساسي الذي من أجله سيق التركيب بهذه الهيئة المحددة، فالمضي بين واضح في الجزء الأول من التركيب (الشرط)، لا يمكن إخفاؤه بحال من الأحوال، وفي السياق قرينة لفظية محددة للزمن (أمس)، فهدف المتكلم إذا قال: إن زرتني أكرمتك يختلف عن هدفه إذا قال: إن كنت زرتني أمس أكرمتك؛ ففي التركيب الثاني لا يقصد المتكلم من التركيب ربطاً بين سبب ومسبب، وهو القصد بعينه في الأول، والأظهر في التركيب الثاني أن المتكلم يريد إنكار زيارة المخاطب، وعليه انتفى الجزاء التركيب الثاني أن المتكلم يريد إنكار زيارة المخاطب، وعليه انتفى الجزاء التركيب الثاني أن المتكلم يريد إنكار زيارة المخاطب، وعليه انتفى الجزاء التفاء محققاً.

ومع ذلك كله نستطيع القول إن القرائن الحالية المحتفة بالسياق، وهدف المتكلم \_ وهي قضية اهتم بها الأصوليون كثيراً \_ لها سلطانها البين على دلالة الفعل (كان) في التركيب الشرطي أعني (الدلالة الزمنية)، فليس لمذهب منهما مزية عن الآخر دون التفصيل الذي لعلنا وفقنا في إيراده.

وفيما يأتي تراكيب شرطية قرآنية فعل الشرط فيها (كان) سنقف على تأثر الفعل (كان) بأداة الشرط وعدمه في الدلالة على الزمن:

<sup>(109)</sup> م ن، شرح التسهيل (3/ 409).

موروثاً كلالة فلأخته النصف فريضة مسماة، فأما إن كان للميت ولد أنثى فهي مع الأنثى عصبة يصير لها ما كان يصير للعصبة الشرط، ندرك تماماً أن الفعل (كان) في الموضعين في الآية متأثر بأداة الشرط، فدلالته منصرفة إلى المستقبل بشكل دائم متكرر، ولعل القرائن الخارجية لعبت دورها في إبراز هذه الدلالة كأسباب النزول، وعمل الصحابة كون الآية من آيات الأحكام، وتعاضد ذلك مع التلازم والتراتب بين الشرط والمشروط.

- 2 قال تعالى: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَفَسْتَ لَهُمُ الْمَتَكَوْءَ فَلْنَكُمْ طَآهِتُهُ مِنْهُم مَمَكَ وَلِبَالْخُدُوا أَسْلِحَتُهُمْ وَلَيَأْتُوا طَآهِنَةً أَخْرَك لَمْ وَلَيَالْخُدُوا أَسْلِحَتُهُمْ وَلَيْلِحَتُهُمْ وَلَيْلِحَتُهُمْ وَلَيْلِحَتُهُمْ وَدَ الّذِينَ كَفَرُوا لَوَ لَمُ مُنَافًا فَلْكُمْ مَيْلُونَ عَلَيْكُم مَيْلُهُ وَحِدَةً وَلا مُناحَ عَنْهُ اللّهِ عَلَيْحَكُمُم اللّهِ وَلَيْكُم مَيْلُونَ عَلَيْكُم مَيْلُهُ وَحِدَةً وَلا مُناحَ عَلَيْحَكُمُم إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِن مَطْهٍ أَوْ كُنتُم مَرْضَق أَن تَعَنَعُوا أَسْلِحَنكُمْ عَلَيْكُم مَيْلُونَ عَلَيْكُم مَيْلُونَ عَلَيْكُم مَيْلُونَ وَلا مُناحَلُمُ وَلَيْعِكُمُم إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِن مَطْهٍ أَوْ كُنتُم مَرْضَق أَن تَعَنعُوا أَسْلِحَنكُمْ وَخُدُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللهَ أَعَدُ لِلْكُنْفِينَ عَذَابًا مُهِينَاكُ [النساء: 102]، هذه وحُدُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللهُ أَعَدُ لِلْكُنْفِينَ عَذَابًا مُهِينَاكُ [النساء: 102]، هذه الآية كالتي قبلها من حيث تأثر الفعل (كنت) بأداة الشرط (إذا)، فالفعل يدل على الاستقبال، للأسباب نفسها التي قبلت في سابقتها، فصلاة الخوف تتكرر كلما دعت الدواعي إليها والأسباب التي نصت عليها الآية الكريمة، والنبي وقي نفسه قد صلاها في غير واقعة واحدة، أو صفة واحدة، أو صفة واحدة (١١١١).

<sup>(110)</sup> أحكام القرآن (1/654).

<sup>(111)</sup> اللباب في علوم الكتاب (6/ 610ـ611)، نفسير سورة النساء، الآبة: 102.

- الاستقبال؛ لأن المعنى: إن يثبت هذا في المستقبل، وهو بمعنى الإنكار على وجه الأدب(112).
- 4 قال تعالى: ﴿ قَالَ إِن كُنتَ جِنْتَ بِنَايَةِ فَأْتِ بِهَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمَندِفِينَ [الأعراف: 106]، يقول الزمخشري: ﴿ فَإِن قلت: كيف قال له: (فأت بها) بعد قوله: (إن كنت جئت بآية)، قلت: معناه: إن كنت جئت من عند من أرسلك بأية فأتني بها وأحضرها تتضح دعواك ويثبت صدقك ( 113 ) ويبدو لي من كلامه أن (كنت ) دلت على المضي، وجوابه على الاستقبال، لأن الجواب مترتب على الشرط.
- 5 \_ قال تعالى: ﴿ قُل لَا آمْلِكُ لِنَفْيِي نَفْعًا وَلَا ضَرًا إِلَّا مَا شَآةَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ آلْفَيْبَ لَاسْتَحَاثُنُ مِنَ ٱلْفَيْرِ وَمَا مَسْنِي ٱلنَّوَةُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْرِ لَقَامُ ٱلْفَيْبِ لَاسْتَعْبَال، وإن يُوْمِنُونَ ﴾ [الأعراف: 188]، الآية تحتمل المضي والاستقبال، وإن كانت (لو) مستلزمة في غالب استخداماتها المضي، قال ابن الحاجب: فاستقام أن يقال: لو كنت أعلم الغيب؛ لأنه كان يكون المقدر من أفعاله أكثرها ما هو خير له، فكأنه قيل: لو كنت أعلم الغيب لكان الواقع منى من الأفعال أكثرها خير لي (114).
- 6 \_ قال تَعالَى: ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِثَا أَزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْتَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَهُونَ ٱلْكِتُبَ مِن قَبْلِكُ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن زَبِكَ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُنْمَدِينَ ﴾ [يونس: 94].
- 7\_ قال تعالى: ﴿ قَالَتْ إِنِيَّ أَعُودُ بِٱلرَّحْمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَفِيًّا ﴿ آمريه: 18].
- 8 \_ قال تعالى: ﴿قَالُوٓا أَجِفْتَنَا لِنَمْبُدَ اللّهَ وَحْدَمُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَمْبُدُ مَامَآوُنَآ فَا فَاللّهُ وَحْدَمُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَمْبُدُ مَامَآوُنَآ فَا لَاَعْرَاف: 70].

<sup>(112)</sup> الأمالي النحوية (1/109).

<sup>(113)</sup> الكشاف (2/ 133)، تفسير سورة الأعراف، الآية: 106.

<sup>(114)</sup> الأمالي النحوية (1/102)، وانظر روح المعاني (9/181)، تفسير سورة الأعراف، الآية: 188.

- 9 قال تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَمُ وَهُوَ ٱلْعَقُّ مُصَدِقًا لِمَا مَمَهُمُ قُلْ فَلِمَ تَقْنُلُونَ أَنْبِيآ اللَّهِ مِن فَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ وَ البقرة: 91].
- 11 قال تعالى: ﴿ فَعَقَرُواْ اَلنَّافَةَ وَعَكَنُواْ عَنْ أَتْ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَعْكُلِحُ اَفْنِنَا بِمَا نَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ الْأَعْرَافَ: 77].

هذه المجموعة من الآيات والتراكيب الشرطية التي تضمنتها ليس الهدف فيها ذلكم الربط الشرطي الحقيقي الذي يربط الأسباب بالمسببات، وإنما الهدف الأساسي هو البرهنة والتدليل عبر التلازم الإيجابي أو السلبي بين الشرط والجزاء؛ ف (الشك) يستلزم (السؤال) لإثبات النبوة، و(التقوى) تستلزم (الكف) عن الأذى، و(الصدق) في دعوى النبوة يستلزم إظهار الآيات، ولكن (الإيمان) لا يستلزم (قتل الأنبياء) أو (الفساد في الأرض)، قال الألوسي في الآية (93) من البقرة: قوتقرير ذلك: إن كنتم مؤمنين ما رخص لكم إيمانكم بالقبائح التي فعلكم، بل منع عنها فتناقضتم في دعواكم له فتكون باطلاً، أو: إن كنتم مؤمنين بها فبئسما أمركم به إيمانكم بها أو فقد أمركم إيمانكم بالباطل، لكن مؤمنين بها لا يأمر به؛ فإذن لستم بمؤمنين، والملازمة بين الشرط والجزاء على الأول: بالنظر في نفس الأمر، وإبطال الدعوى بلزوم التناقض، وعلى الثاني: الأول: بالنظر في نفس الأمر، وإبطال الدعوى بلزوم التناقض، وعلى الثاني: تكون الملازمة بالنظر إلى حالهم من تعاطي القبائح مع ادعائهم الإيمان (كان) لم يتأثر من المضي إلى الاستقبال بأداة الشرط؛ وهذا يدل على أن الفعل (كان) لم يتأثر من المضي إلى الاستقبال بأداة الشرط؛ لأن الشرط على حقيقته غير مراد في هذه الآيات، ونلاحظ أن الشرط على عقبة غير مراد في هذه الآيات، ونلاحظ أن الشرط عليه؛ فقوله لأن الشرط على حقيقته غير مراد في هذه الآيات، ونلاحظ أن الشرط عليه؛ فقوله لأن الشرط على حقيقته غير مراد في هذه الآيات، ونلاحظ أن الشرط عليه عليه؛ فقوله

<sup>(115)</sup> روح المعاني (1/ 444)، تفسير سورة البقرة، الآية: 93.

تعالى: ﴿ بِنْكُمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَنْكُمْ إِن كُنتُه مُؤْمِنِينَ ﴾ غرضه الأساسي التشكيك في إيمانهم والقدح في دعواهم (١١٥).

- 13 ـ قال تعالى: ﴿ اللهِ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَغَرِ وَلَمْ نَجِدُواْ كَانِهَا فَرِهَنَّ مَّقْبُوضَةً فَإِن اللهُ وَلَا تَكْتُمُوا الْمِن بَعْضُكُم بَعْضَا فَلْيُوَّذِ الَّذِى اَوْتُمِنَ أَمَنتُمُ وَلِمُتَّقِ اللهَ رَبَّمُ وَلَا تَكْتُمُوا الْمَن بَعْضُكُم بَعْضَا فَلْيُوَّذِ اللّهِ وَاللّهُ وَلَا تَكْتُمُوا اللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِمَا تَسْمَلُونَ عَلِيمٌ اللله وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِمَا تَسْمَلُونَ عَلِيمٌ الله وَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ
- 14 \_ قبال تبعبالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُر تُعِبُّونَ أَفَة فَأَتَبِعُونِ يُعْبِبَكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُو ذُنُوبَكُورُ وَلَا لَا كُنتُر تُعِبُونَ أَفَة فَأَتَبِعُونِ يُعْبِبَكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُو ذُنُوبَكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُو ذُنُوبَكُمُ اللَّهُ عَلَوْدٌ وَعِيدًا لَكُو اللَّهِ عَمِران: 31].
- 15 قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الْفَكَنُوةَ وَالنَّرْ سُكَرَىٰ حَقَّى تَعْلَمُوا مَا نَعُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَارِي سَبِيلٍ حَقَّى تَغْلَمُوا وَإِن كُنتُم مِّهَىٰ أَوْ عَلَ سَغَرٍ أَوْ جَكَة احَدُّ مِنكُم مِن الْغَالِطِ أَوْ لَنَسْتُم النِّكَة فَلَمْ يَجِدُوا مَا يُ سَغَرٍ أَوْ جَكَة احَدُّ مِنكُم مِن الْغَالِطِ أَوْ لَنَسْتُمُ النِّكَة فَلَمْ يَجِدُوا مَا يَكُولُوا مَن عَنْوا عَفُولًا مَن عَنْوا عَفُولًا مَن عَنْوا عَفُولًا مَن عَنْوا عَفُولًا عَفُولًا مَن عَنْوا عَنُولًا عَنُولًا ﴿ وَالنَاهُ : 43].

<sup>(116)</sup> الكثاف (1/ 166)، تفسير سورة البقرة، الآية: 93.

<sup>(117)</sup> م ن، (1/420)، تفسير سورة آل عمران، الآية: 154.

16 - قال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوٓا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الْعَلَوْةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَكَمِّيْنُ وَإِن كُنتُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَكْمِيْنُ وَإِن كُنتُم جُنبًا فَاظَهَرُواْ وَإِن كُنتُم مَرْخَقَ أَوْ عَلَى سَغَرٍ أَوْ جَاةَ أَحَدُّ فِينكُم فِنَ الْفَاهِلِ أَوْ جُنبًا فَاطَهَرُواْ وَإِن كُنتُم مَرْخَق أَوْ عَلَى سَغَرٍ أَوْ جَاةَ أَحَدُّ فِينكُم فِنَ الْفَاهِلِ أَوْ لَنسَتُمُ النِسَاةَ فَلَمْ يَجَدُواْ مَاهُ فَنَيَسَمُواْ صَعِيدًا طَهِبًا فَامْسَعُوا بُوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم لَنسَتُم النِسَاةَ فَلَمْ يَجْعَلَ عَلَيْحَكُم فِن حَرَج وَلَنكِن يُرِيدُ لِيُطْهِرَكُمْ وَلِيُتِمْ فَلْمُونَا مُؤْمِدِكُمْ وَلِيُتِمْ فَلْكُونَ يُرِيدُ لِيُطْهِرَكُمْ وَلِيُتِمْ فَلْكُونَ يُرِيدُ لِيُطْهِرَكُمْ وَلِيُتِمْ فِي إِلَامِلَاهَ : 6].

هذه المجموعة من الآيات التي استخدمت (إن) والفعل (كنتم) تعد من آيات الأحكام وهذا يعني أن الفعل يدل على الاستقبال؛ لأن الزمن المقصود هنا هو الزمن المستمر، ولكن هناك لطائف في هذه الآيات، فالتعبير بـ (كنتم) يدل على أن (السفر) و(الحب)، و(المرض) قضايا تسبق الجزاء بأمد أبعد من قضية تراتب الوجود بين الشرط والجزاء؛ إذ السفر يبدأ به قبل وقت الكتابة؛ لأن الدين طارئ يعرض للإنسان، وكذلك الحب يسكن القلب ويستدل عليه بالاتباع للنبي هذا، والمرض يكون قبل إرادة الطهارة، ومن هنا كان التعبير بهذا الفعل أدق من التعبير بران سافرتم)، أو (إن أحببتم)، أو (إن مرضتم)، فالاستقبال قائم في الفعل من حيث إرادة الحكم الشرعي، ولكن بين الشرط والمشروط مضي نسبي استبان بواسطة هذا الفعل، ومن هنا ظهرت دقة التعبير مضي نسبي استبان بواسطة هذا الفعل، ومن هنا ظهرت دقة التعبير

17 - قال تسعالى: ﴿ وَاعْلُمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن مَنْ و فَأَنْ لِلَّهِ خُمْسَمُ وَالرَّسُولِ وَالْوى الْفَرِينَ وَالْمَسْدِينِ وَالْمِنْ وَالْمَسْدِينِ وَالْمِنْ وَالْمَسْدِينِ وَالْمَنْ وَالْمَسْدِينِ وَالْمَسْدِينِ وَالْمَسْدِينِ وَالْمَسْدِينِ لِن كُشُدُ مَامَنتُم بِاللّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْنَعْى الْجَمْعَانُ وَاقَدُ عَلَى حَمْلٍ مَنْ وَلَيْ وَالْمَنْ وَاقْدُ عَلَى حَمْلٍ مَن وَلِيرُ اللّهِ فَاعِلَمُوا أَن الخمس من [الأنفال: 41]، التقدير: إن كنتم آمنتم بالله فاعلموا أن الخمس من الغنيمة يجب التقرب به، والمقصود به العلم المقترن بالعمل (118)، وما

<sup>(118)</sup> م ن، الكثاف (2/ 215)، تفسير سورة الأنفال، الآية: 41، الله المصون (5/ 608)، روح المعاني (10/ 283).

قيل من نسبية المضي بين الشرط والمشروط يصدق هنا؛ مع ملاحظة أن المراد إثبات التلازم بين (الإيمان) وتسليم الخمس لله تعالى؛ ولذلك فإن الآية أثبتت وجوب الخمس لله تعالى ورسوله قبل مجىء الشرط.

- 19 قال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَبّ مِنَ الْبَعْنِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن أُمْنَعُو مُعْلَقَة وَغَيْرِ مُعْلَقَة لِنَّابَيّنَ لَكُمْ ﴾ [الحج: 5]، ما قبل في الآية السابقة يصدق في هذه الآية، فلا كُمْ ﴾ [الحج: 5]، ما قبل في الآية السابقة يصدق في هذه الآية، فلا سببية بين الخلق من التراب، وارتياب الناس؛ ولذلك قال الألوسي: فقوله تعالى: فإنا خلقناكم من تراب دليل جواب الشرط، أو هو الجواب بتأويل، أي: وإن كنتم في ريب من البعث فانظروا إلى مبدأ خلقكم ليزول ريبكم... وقبل: التقدير: فأخبركم وأعلمكم (120)، وفي خلقكم ليزول ريبكم... وقبل: التقدير: فأخبركم وأعلمكم (120)، وفي الأيتين الاستقبال واضح ضمن دلالة الفعل (كنتم)، وإن لوحظ المضي النسبي بين الشرط والجزاء الذي أشرنا إليه؛ إذ الشك مستقر في أنفسهم قبل الإخبار بزمن.
- 20 ـ قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اَلَّهِى قُل لِأَزْوَجِكَ إِن كُنْتُنَ تُرِدْكَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِيَا وَزِمِنَتَهَا فَلَا تَعَالَغِكَ أَمْتِمْكُنَّ مَرَاحًا جَيلًا ﴿ وَإِن كُنْتُنَ تُرِدْكَ ٱللَّهَ فَلَا اللَّهُ عَلِيمًا فَلَا اللَّهُ عَلِيمًا ﴿ وَرَسُولُمُ وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهُ آعَدُ لِلْمُعْدِئَتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَرَسُولُمُ وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهُ أَعَدُ لِلْمُعْدِئَتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ ﴾

<sup>(119)</sup> روح المعاني (11/ 260)، تفسير سورة يونس، الآية: 104.

<sup>(120)</sup> م ن، (17/ 152)، تفسير سورة الحج، الآية: 5.

#### التركيب الشرطي في النعو والأصول

[الأحزاب: 28-29]، الاستقبال واضع في الآية الأولى للفعل (كنتن)؛ يدل عليه الجزاء (فتعالين)، وكذلك في الآية الثانية ولكن مدة التراخي بين وقوع الشرط والجزاء مدة لا يعلمها إلا الله تعالى.

ومن ذلك يتبين أن الفعل (كان) في سياق الشرط قد يتأثر بأداة الشرط من حيث الدلالة الزمنية، وقد لا يتأثر فيبقى على مضيه، ولكن ليس مرجع التأثر أو عدمه إلى الأداة وحدها، وإنما إلى سياق التركيب بمجمله ونوع الشرط والجزاه.

### 2.3.4 الفعل وزمنه في سياق التركيب الشرطي عند الأصوليين

## 1.2.3.4 تعريف الفعل ودلالته على زمنه مجرداً

تكاد تتقارب تعريفات الأصوليين للفعل مع تعريفات النحاة، ولا سيما القدماء منهم؛ فيعرفه الشيرازي بأنه: «كل لفظ دلّ على معنّى في نفسه مقترن يزمانه (121).

ويعرفه الجويني قائلاً: «الأفعال صيغ دالة على أحداث أسماء مشعرة بالأزمان، والأحداث هي المصادر، وهي أسماء ولكنها لصيغ الأفعال كالتبر للصور المصوغة»(122).

والتعريفان السابقان يتضمنان القدر المشترك بين الفريقين، إلا أننا نلاحظ تعريف الإمام الجويني يحتوي على عناصر أساسية للفعل، وهي: (صيغ، مشعرة بالأزمان، الأحداث، الأصل الاشتقاقي)، وقد بيّنا سابقاً بأن الأصوليين يعتمدون عند تصنيف الألفاظ التصنيف النحوي استشعار الاستقلال بالمفهومية وعدمه، يقول الإمام البيضاوي: «والمفرد إما أن لا يستقل بمعناه، وهو الحرف، أو يستقل وهو الفعل إن دل بهيته على أحد الأزمنة الثلاثة» (123).

<sup>(121)</sup> شرح اللمع (1/112).

<sup>(122)</sup> البرحان (1/ 135).

<sup>(123)</sup> الإبهاج في شرح المنهاج (1/208)، الفائق (1/166).

والدلالة على الزمان بواسطة (الهيئة التصريفية) احتراز عما أشار إليه النحاة والأصوليون وهو الدلالة على الزمن بالجوهر، وهو الزمان المطلق غير (المحصل)، الأمس والغد، وهذه (الصيغة) تقوم بوظيفة دمج الدلالتين: الحدث والزمن (124)، وقد كانت عبارة الإمام أبي المعالي الجويني فائقة الدقة (مشعرة بالأزمان)، وكأنه يشير إلى أن الفعل وإن حمل الدلالة الزمنية وضعاً إلا أن تلك الدلالة لا محالة متأثرة بسياقات التركيب المختلفة.

وزاد الأمر تفصيلاً الآمدي في (الإحكام) قائلاً: «والفعل ما دل على حدث مقترن بزمان محصل مميّز بفعل مخصوص، والحدث: المصدر، وهو اسم الفعل، والزمان المحصل: الماضي، والحال، والمستقبل، وهو ينقسم بحسب انقسام الزمان» (125).

وفرّق القرافي في النفائس بين مصطلحين هما: (نوع الزمان) و(شخص الزمان) فالفعل لا يدل على زمان شخصي؛ أي جزء من الزمان محدد، وإنما دلالته تنصرف إلى النوع، فالفعل: (أكل) يدل على نوع الزمن الماضي، والماضي زمان متصل الأجزاء والفعل دلالته تصدق على جزء واحد من تلك الأجزاء غير محدد (126)، ولا يتأتى للفعل أن يدل على ذلك الجزء بعينه، ويتفق القرافي وجماهير الأصوليين والنحاة أن الفعل يدل مجرداً من السياق على زمنه حسب نوعه الذي يتميّز به باعتبار الزمن، وقد تضمن الفعل تلك الدلالة باعتبار صيغته التصريفية الحادثة الزائدة عن المصادر، فالفعل لا ينفك عن الزمن بحال من الأحوال، ودلالته على الزمن دلالة مطابقة لا تضمن، ويرى أن المادة للحدث، والصيغة للزمن وليس المجموع (127).

وإذا كان بعض الأصوليين يرى مع النحاة استقلال الفعل بالمفهومية فإن

<sup>(124)</sup> حاشية الجيزاري (١/ 447)، حاشية التفنازاني (١/ 447)، حاشية الجرجاني (١/ 447).

<sup>(125)</sup> الإحكام في أصول الأحكام (1/84).

<sup>(126)</sup> نفائس الأصول (1/ 282\_283).

<sup>(127)</sup> م ن، نفائس الأصول (1/ 284)، فواتح الرحموت (1/ 151).

آخرين منهم يرون في القضية شيئاً من التفصيل، ومن هؤلاء الإمام السهالوي من الحنفية في فواتح الرحموت؛ إذ يفسر الاستقلال وعدمه بأنه تلك (النسبة الملحوظة بين شيئين)، فإذا لوحظت تلك النسبة فإن اللفظ غير مستقل، وإلا فهو مستقل، ويرى أن الفعل باعتبار دلالته المطابقية على الحدث مستقل، وباعتبار الهيئة التصريفية الدالة على الزمن غير مستقل، إذ لا يجوز الحكم على مسماه، ويجوز الحكم به (128)، إلا أننا لو تمعنا في الأمر لوجدنا ما من لفظة إلا ولها نسبة وعلاقة في تركيب ما، ويبقى أن لبعض الألفاظ نوعاً من الدلالة المستقلة على معنى من المعاني، وإلا انعدمت وظيفية اللغة من تكونها من مفردات لإحداث تراكيب لها شعاع دلالي واحد تعبر عن مكنون الضمير، ولولا ذلك لصح أن يستخدم المتكلم أي لفظة يريدها إذا كانت غير مستقلة الدلالة، ولو بنسبة محددة.

ولكن ينقل السهالوي عن مطلع الأسرار الإلهية نصاً لا بدّ من نقله؛ لأهميته الكبيرة في دلالة الفعل، حيث يقول: «في تحقيق معنى الفعل أنه واحد إجمالي يفهم من لفظ الفعل، صالح لأن يحلل إلى الأجزاء، بل بسيط محض معد لأن يحصل صوراً أخرى، وبعد التحليل يصير حدثاً وزماناً ونسبة، فالأخيرة غير مستقلة، والأول مستقل، والوسط إن اعتبر نفسه فمستقل، وإن اعتبر أنه ظرف للنسبة فغير مستقل، وما قالوا إنه محكوم به نظراً إلى المعنى التضمني، فالمقصود أنه بعد التحليل كذلك، ثم الفعل المستعمل في المحاورات يفهم منه فالمقصود أنه بعد التحليل كذلك، ثم الفعل المستعمل في المحاورات يفهم منه قطعاً، وأجزاؤه مندمجة فيه، فلا تخلف للتضمن عن المطابقة، بل هي متحدة معها، وأما في حال التحليل فهما غير متحدين، هكذا ينبغي أن يفهم، ويؤيده ما مرّ أن اللفظ المفرد لا يفهم منه إلا معنى واحداً إجمالياً، ولا شك في صحة كونه محكوماً به واستقلاله فتدبر (129).

<sup>(128)</sup> فواتح الرحموت (1/151\_152).

<sup>(129)</sup> م ن، (1/152).

وهذا يعني أن الفعل تتشعب دلالته عند التحليل إلى:

أ ـ الحدث ب ـ الزمن ج ـ النسبة

تندمج هذه الثلاث كي تعطي شعاعاً دلالياً واحداً في التركيب الواحد، ولعل الفعل مستقل الدلالة على الزمن بدون اعتبار النسبة الفاعلية التي تلاحظ بين شيئين: الفعل والفاعل، وإلا فهو غير مستقل، ولا نستطيع الفصل بين هذه المعاني الثلاثة بحال من الأحوال، ولا سيما في الحالة التركيبية.

وعليه فإن الأصوليين ينظرون إلى الفعل باعتبار (الحالة الإفرادية)، و(الحالة التركيبية)، ويجعلون الدلالة المندمجة المتحدة في شعاع واحد هي الأساس، ويرون أن الفعل لا ينفك في دلالته على الحدث عن زمنه، بل يرون الاندماج في دلالة الفعل بين الثلاث: الحدث، والزمن، والنسبة.

ونجد الإمام الزركشي في البحر المحيط يجعلنا أمام حقيقة مؤداها: أنه لا شك في دلالة الفعل الماضي على مضي الحدث، ولكن القضية في انقطاع الحدث أو استمراره؛ فهذا معنى زائد يفتقر إلى قرائن أخرى محتفة بالتركيب؛ حيث يقول: «الأفعال الماضية تفيد بالوضع أمراً أن الجملة التي تليها الزمن الماضي لا غير، ولا دلالة لها نفسها على انقطاع ذلك المعنى، ولا بقائه، بل إن أفاد الكلام شيئاً من ذلك كان لدليل آخره (130).

# 1.2.3.4 زمن الفعل في سياق التركيب الشرطي عند الأصوليين

قد تقدم في التمهيد، في مباحث الأدوات تعدادها ووظائفها عند الأصوليين بأنها تتعلق بالمستقبل المعدوم (١٦١)؛ فإذا وقع فعل في حيزها فإن معناها الزمني يتجرد للاستقبال؛ حتى يتواءم والحقيقة التي عليها الشرط والجزاء عندهم؛ لأن الشرط والجزاء عند الأصوليين من الحقائق العشر التي تتعلق بالمستقبل

<sup>(130)</sup> البحر المحيط (2/ 337).

<sup>(131)</sup> راجع التمهيد في الصفحة.

المعدوم، وهذه الحقائق هي: الشرط والجزاء، والأمر والنهي، والدعاء والوعد والوعيد، والترجي والتمني، والإباحة، فهذه الحقائق لا تتعلق بالماضي، ولا الحاضر، فإذا وقع فعل في حيّزها بلفظ الماضي تؤول بالمستقبل(132).

يقول الإمام الزركشي في البحر المحيط: "من حق الشرط ألا يدخل إلا على المنتظر؛ لأن ما انقضى لا يصح الشرط فيه، ولهذا كانت الأفعال الواقعة بعد أدوات الشرط مستقبلة أبداً، سواء كان لفظها ماضياً أو مضارعاً إلا أن تدخل (الفاء)، فإن الفعل يكون بحسب ما هو، نحو: إن يقم زيد فقد أكرمته (133).

على أننا نجد بعض الأصوليين يخالف هذه الحقيقة عند جماهيرهم، وهي كون الشرط متعلقاً بالمستقبل المعدوم، وذلك لوجود استخدامات للشرط في الماضي لفظاً ومعنى، وهي مسألة عالجها الفريقان؛ ولذلك يذهب الإمام الجويني في التلخيص إلى أن الغالب في الشرط الاستقبال، وقد يستخدم في غيره، كأن يقارن الشرط اللفظ من المتكلم ويتقدم على الجزاء، نحو:

إن كان زيد الساعة قائماً قمت خداً. ولكنه يجعل ذلك منوطاً بوجود نكتة في الكلام كانطواء عاقبة، أو عدم علم إما في المخاطِب أو المخاطّب، فإذا غابت تلك النكتة كان تحقيقاً، ولم يكن شرطاً (134)، وظاهر كلام الجويني يدل على أن الخلاف لفظي، وأن حقيقة الشرط هي الاستقبال، وإمكانية لوجود والعدم.

وأرى أن الخلاف في المسألة لفظي؛ إذ الذين يرون ارتباط الشرط بالمستقبل المعدوم، يستصحبون الوظيفة الأساسية للشرط وهو الربط السببي، والذين يجوزون الشرط في الماضي يستحضرون الوظائف الأخرى للتركيب الشرطي، ولو رجعنا إلى المثال السابق لوجدناه لا يؤدي الوظيفة الأساسية

<sup>(132)</sup> الفروق (1/156)، نفائس الأصول (1/239).

<sup>(133)</sup> البحر المحيط (3/330).

<sup>(134)</sup> التلخيص (2/ 91).

للشرط، وإنما غاية المتكلم إثبات أمر مجهول (القيام غداً) بآخر معلوم (عدم قيام زيد أو عدمه) لينفي قيام زيد أو يثبته، وهو يفترق عن: إن قام زيد قمت؛ حيث إن كلا القيامين منعدم غير واقع، ومن هنا كان القيام الأول سبباً للثاني، والمتكلم هو الذي أحدث السببية بهذا التركيب، وقد تنعدم الوظيفة الأساسية لوجود وظيفة أخرى كالتحدي؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِنا لَوْ عَنْ عَبْوا فَانُوا بِسُورَة مِن مِنْلِهِ، وَادْعُوا شُهدَآءَكُم مِن دُونِ اللهِ إِن كُنتُمْ صَدورهم لا يمكنهم بحال من صدورهم لا يمكنهم بحال من الأحوال أن يأتوا بسورة منه، فوظيفة الشرط هنا إثبات التحدي، والمعنى: وإن كنتم في ريب فيما مضى، واستمر ذلك الريب لوقت الخطاب، فأتوا بسورة، أي: أنتم مطالبون بما يزيله (135).

وممن وافق الجويني الزركشي في البحر المحيط فقال معقباً على كلام أبي نصر القشيري: «وفيه نظر، إذ قد يقع الشرط كائناً في الحال غير مستقبل، فيحسن أن تقول: إن كان زيد اليوم راكباً يركب خداً، فيوافق وجود الشرط لفعلك، ويتقدم على المشروط» (136).

ولا أرى زيادة في كلام الإمامين الجليلين على مذهب الجماهير، وما سقناه عن القرافي؛ لانعدام الوظيفة الأساسية للتركيب الشرطي، ووجود النكتة الخفية في الكلام، ولذلك لا يسمي الجويني ذلك شرطاً، بل تحقيقاً، ونستطيع أن نلاحظ أن السببية منعدمة في هذه التراكيب، وإنما هي ضرب من الافتراض والمحاجة.

ويرى الأصوليون أن الفعل كما يقع مستقبل المعنى في سياق التركيب الشرطي بالأدوات (إن وأخواتها) فإنه يقع ماضي اللفظ والمعنى بأدوات أخرى، مثل: (لو)، و(لما) الشرطيتين (137)، وهم بذلك يتفقون تماماً مع النحاة؛ فقد

<sup>(135)</sup> إدرار الشروق (1/154).

<sup>(136)</sup> البحر المحيط (3/331).

<sup>(137)</sup> م ن، (3/ 331).

### التركيب الشرطي في النعو والأصول

رأيناهم ينصون على أن الفعل في سياق الأدوات (كلما)، و(لما)، و(حيثما) يحتمل المضي والاستقبال، ويفتقر التأويل في القرائن المختلفة، كما أن الفعل في سياق (لو)، و(لولا)، و(لوما) ماض اللفظ والمعنى؛ لأنها موضوعة للربط الشرطي في الماضي، واتفق الفريقان أيضاً على أن (لو) قد ترد بمعنى (إن) في دلالتها على الاستقبال.

بل نجد الإمام البخاري من الحنفية في كشف الأسرار يجعل (لو) بمعنى (إن) والعكس والعلة الأساسية عنده زمن الفعل في سياق واحدة من الأداتين؟ فإذا قلنا:

### لو استقبلت أمرك بالتوبة لكان خيراً لك.

اي (إن استقبلت) (138)، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَنكِحُواْ اَلْمُشْرِكَتِ حَتَىٰ يُؤْمِنُواْ وَلَمَبْدُ وَلَا مُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَىٰ يُؤْمِنُواْ وَلَمَبْدُ وَلَا مُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَىٰ يُؤْمِنُواْ وَلَمَبْدُ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِلُو وَلَوْ اَعْجَبَكُمُ أُولَتِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاقَهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَةِ وَالْمَنْ فَيْرُ مِن مُشْرِلُو وَلَوْ اَعْجَبَكُمُ أُولَتِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاقَهُ يَدَعُوا إِلَى الْجَنَةِ وَالْمَنْ فِي اللَّهُ مَا يَتَكُرُونَ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللهُ عَلَى وَمِن الفعل، وفي إعراب جملتها وجوه (139):

الأول: أن الواو حالية، و(لو) لمجرد الفرض مجردة عن معنى الشرط؛ ولذا لا تحتاج إلى الجزاء، والتقدير: مفروضاً إعجابها، وهو ظاهر قول الألوسى.

الثاني: أن الواو للعطف على مقدر، أي: لم تعجبكم ولو أعجبتكم، وجواب الشرط محذوف، دلت عليه الجملة السابقة، وهو قول الجرمي.

الثالث: أن الواو اعتراضية تقع في وسط الكلام وآخره، وعلى تقدير إثبات الحكم في نقيض الشرط بطريق الأولى ليثبت في جميع التقادير، وهو قول الرضي.

<sup>(138)</sup> كنف الأسرار (2/ 369\_370).

<sup>(139)</sup> روح المعاني (2/ 701)، تفسير سورة البقرة، الآية: 221.

<sup>(140)</sup> كنف الأسرار (2/ 369\_370).

<sup>(141)</sup> الأمالي النحوية (1/109).

### التركيب الشرطي في النعو والأصول

اَعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيمٌ فَلْمَّا تَوَفَيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرّفِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُنتَ أَنتَ الرّفِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلّ مَنْ و شَهِيدُ ﴾ [المائدة: 116\_117]. والقرائن التي تدل على مضى الحدث في الآيتين:

- الاستفهام بالهمزة قال السمين الحلبي: «دخلت الهمزة على المبتدأ لفائدة ذكرها أهل البيان وهو: أن الفعل إذا علم وجوده وشك في نسبته إلى شخص أولي الاسم المشكوك في نسبة الفعل إليه الهمزة؛ فيقال: أأنت ضرب زيداً (142).
- 2\_ استخدام الفعل (كان) الداخل على فعل ماض آخر (قلته) يؤكد المضي.
- 3 عيسى عليه السلام القول المنكر المنسوب إليه يدل على مضيه إذ لا
   ينفى المستقبل المعدوم بداهة.
  - 4 \_ الإشارة بأن شهادته انتهت بوفاته عليه السلام.
- 5 ـ الآية رقم (109) من السورة نفسها والتي سقناها قبل قليل تدل على أن الحوار يقع يوم القيامة، وبالتالي فإن الإجابة ماضية في الدنيا.

ولا بد من الوقوف على القرائن الواضحة السابقة في الآيتين والتي تدل دلالة واضحة على أن الحادثة وقعت بعد وفاة عيسى في السماء، أو يوم القيامة، وعليه فإن حكايتها بصيغة الماضي، وعليه قد يستقيم التقدير: إن تصح دعواي لما ذكر (143)، ولكن لا بد من استحضار السبب الأساسي من سياق الآيتين والغرض الأساسي لإجابة السؤال العظيم الموجه إلى عيسى عليه السلام \_ ألا وهو الإنكار على وجه الأدب، فإن العظيم يخاطب في الإنكار بصيغة الشرط (144)، أو الاستدلال على البراءة قال الألوسي: «استدلال على براءته من صدورالقول المذكور عنه؛ فإن صدوره عنه مستلزم لعلمه به تعالى

<sup>(142)</sup> الدر المصون (4/ 511)، تفسير سورة المائدة، الآية: 116.

<sup>(143)</sup> اللباب في علوم الكتاب (7/620) تفسير سورة المائدة، الآية: 116.

<sup>(144)</sup> الأمالي النحوية (1/109).

قطعاً، والعلم منتف به فينتفي الصدور ضرورة أن انتفاء اللازم مستلزم لانتفاء الملزوم (145)، والأولى من الألوسي أن يقول: العلم بانتفائه ثابت منه تعالى فينتفى الصدور؛ تأدباً مع جلاله تعالى.

الثانية: وترى أن السؤال سيقع يوم القيامة والجواب يتبعه والحكاية في الدنيا عن المستقبل فهي مستقبلة المعنى كذلك، وهذا الرأي غريب جداً؛ لأنه لا يراعي السياق والجو العام للآية الكريمة والتي بعدها، وإنما يستل التركيب الشرطي من وسطه لتطبيق القاعدة عليه، ويتناسى الغرض الأساسي لهذا التركيب الشرطي وهو الإنكار على وجه الأدب وليس السبية.

الثالثة: وهي تؤول وتقدر محذوفاً لا بد منه ليستقيم المعنى؛ لذا نقل القرافي عن ابن السراج قوله: يجب تأويلهما بفعلين مستقبلين تقديرهما: إن يثبت في المستقبل أني قلته في الماضي يثبت أنك تعلم ذلك، وكل شيء تقرر في الماضي كان ثبوته في المستقبل معلوماً فيحسن التعليق (146) وقدره الفارسي: إن أكن الآن قلته فيما مضى (147)؛ إلا أنني أرى أن هذا التأويل والتقدير لا يلائم الأدب مع ذات الله تعالى وعلمه الأزلي الثابت في كل الأحوال؛ إذا لا يرتبط علمه بما وقع من السيد المسيح، أو لم يقع.

ويرى ابن الشاط أن ما ذهب إليه القرافي في الفروق يوافق به مذهب كثير من النحاة كابن مالك في شرح التسهيل يستدعي القول بالمجاز، وهو غير مقبول عنده، وتفصيله أن (إن) استعمالها في المستقبل هو الغالب، وهو الأكثر، وهو المتبادر إلى السامع، فعليه يكون حقيقة عرفية، واستخدامها في الماضي هو الأقل فيكون مجازاً عرفياً؛ لأنه أقل، وهو يرى أن هذه الأداة لم تبلغ هذا الحد وهي مستخدمة في الماضي عنده فلا داعي للتأويلات المسوقة (148).

<sup>(145)</sup> روح المعاني (7/ 85)، تفسير سورة المائدة، الآية: 116.

<sup>(146)</sup> الغروق (1/155).

<sup>(147)</sup> الله المصون (4/ 513)، تفسير سورة المائلة، الآية: 116.

<sup>(148)</sup> إدرار الشروق (1/ 156\_158).

#### التركيب الشرطي في النمو والأمسول

وعليه فإن الرأي الذي يظهر صوابه هو أن الموقف سيقع يوم القيامة، أو أنه وقع بعد رفع عيسى ابن مريم، ولكن ليس على تفصيل الطائفة الثانية التي تصر على الاستقبال، غضاً من قيمة السياق المحيط بالقصة، وعليه فإن بقاء الفعل على مضيه في سياق الشرط أقرب الآراء للصواب.

ونوجز ما وقف عليه النحاة والأصوليون مما يتعلق بالفعل وزمنه في سياق التركيب الشرطى في الآتي:

- 1 درس كل من النحاة والأصوليين الفعل ودلالته على الزمن، مجرداً، وفي سياق الشرط سياق التركيب الشرطي، ووقفوا على تأثر صيغة الفعل في سياق الشرط من حيث الزمن، ووازن النحاة بين الأدوات المختلفة في قدرتها على التأثير في الفعل وزمنه، وصرفه إلى الاستقبال، واتفق الأصوليون في هذه الدراسة مع النحاة، كما وقف الفريقان على الفعل (كان) وما له من أصالة في الدلالة على المضى والسردية، وتمكن من ذلك.
- 2 فرق النحاة بين (مادة) المصدر، والهيئة التصريفية للفعل، وأدركوا مع الأصوليين ارتباط الأخيرة بالدلالتين: (الحدث)، و(الزمن)، وجعلوا المتكلم هو المعيار الأساسي والثابت في تقسيم الزمن الثلاثي: الماضى، والحال، والاستقبال.
- درس النحاة البيئة السياقية للفعل، وأثرها الواضح في الفعل من حيث الزمن، ووقفوا على الصور التركيبية للشرط والجزاء من حيث نوع الفعل، ووقفوا على المؤثرات الدلالية الأخرى التي تزاحم أداة الشرط في التأثير في الفعل.
- 4 تميز الأصوليون في دراستهم لهذه القضايا في بعض الجوانب؛ فقد فرّقوا بين (الزمن بالجوهر)، و(الزمن المحصل)؛ وأدركوا أن الأول من لوازم المصدر، والكلمات الدالة على الزمن مثل: (أمس)، و(غد)، وأن الثاني من لوازم الهيئة التصريفية الحادثة، وهو ينصرف إلى: الماضي، والحال، والاستقبال، فأدخلوه قيداً في تعريفهم للفعل.

- 5 فرق الأصوليون في دراسة زمن الفعل في سياق الشرط بين (نوع الزمان)، و(شخص الزمان)، وبيّنوا أن الفعل لا يدل على زمان شخصي، أي جزء محدد متعيّن من الزمان ينصرف إليه الذهن عند إطلاق الفعل، وإنما دلالته منصرفة إلى النوع، كالزمن الماضي المتصل الأجزاء، والفعل يدل على جزء واحد مبثوث غير معلوم من تلك الأجزاء.
- اصطلاحهم، وأنه مستقل الدلالة، ولكنه باعتبار الهيئة التصريفة الدالة على الزمن غير مستقل؛ لأنه يحكم به، وعلى لفظه، ولا يحكم على على الزمن غير مستقل؛ لأنه يحكم به، وعلى لفظه، ولا يحكم على مسماه، كما لاحظ الأصوليون اتحاد دلالة الفعل في (الحدث)، و(الزمن)، و(النسبة)، ولاحظوا أن الفعل حين يدل على الزمن المحصل فإنه يعجز عن الدلالة على انقطاع الحدث أو استمراره، وهو معنى زائد يفتقر إلى قرائن السياق والحال.
- 7 ربط الأصوليون بين حقيقة الشرط، ودلالته على المستقبل المعدوم، إذ يعد الشرط من الحقائق العشر التي لا تنفك في الدلالة على الاستقبال، ومن هنا أدركوا التلازم بين أداة الشرط، والزمن، وتأثر فعل الشرط بالأداة وبتلك الحقيقة، حتى جعل بعضهم عموم الفعل في سياق الشرط كعموم النكرة في سياقه، وأدركوا التفاوت بين الأدوات فيما تحدثه من أثر في الفعل وزمنه.
- 8 وقف الأصوليون كما وقف النحاة على بعض الصور التركيبية القرآنية التي أثارت جدلية في زمن الفعل، ولا سيما تلك التي ارتبط بصفات الباري تعالى، وعلمه، وإرادته الأزلية، وخاضوا في تأويلات، ولعلها تزول عند استحضار الوظيفية الأساسية للتركيب الشرطى.

# 4.4 الرابط في التركيب الشرطي عند الفريقين

### 1.4.4 الرابط في التركيب الشرطي عند النحاة

### 1.1.4.4 أسباب الربط في التركيب الشرطي عند النحاة

قد وقفنا على أن الأصل في التركيب الشرطي التجانس بين الشرط والجزاء؛ بحيث يكون الشرط فعلاً مجرداً ماضياً أو مضارعاً متصرفاً؛ لأن أداة الشرط لا تدخل إلا على الأفعال، والأصل في الجزاء كذلك لتبعيته للشرط، ولكن لما وجدت تقنية تصير كل جملة غير صالحة للجزاء صالحة له جازت مخالفة المجانسة بين الشرط والجزاء من حيث نوع الجملة، ف (الفاء) مؤذنة أن الجملة التي دخلت عليها تبعيتها للشرط، وأداته غير مستقلة عنها بحال من الأحوال.

و(الفاء) إذا جاءت رابطة للجزاء بشرطه أو ما كان بمعنى الجزاء في مثل قولهم: كل امرأة أتزوجها فهي طالق؛ لا تفيد العطف في راجح القولين، وإنما تفيد الإتباع، ولذلك فهي غير منحصرة الاستعمال في التركيب الشرطي، وإنما يتعداه كما قد أشرنا إلى كل موضع يكون فيه الأول علة للآخر، والآخر مسبباً عن الأول، إلا أن الشرط والجزاء أظهرا مواضع الاستعمال للفاه (149).

وبين ابن جني أن المواضع التي يرتبط الجزاء فيها بشرطه هي تلك المواضع التي يبتدأ بها الكلام، فلولا (الفاء) لما ارتبط هذا الجزء منه بالأول، فالفاء تسلب الجملة المربوطة بالشرط استقلاليتها من حيث الدلالة، ولذلك نجد كثيراً من الأصوليين يمنعون حذف (الفاء) الرابطة عند عدم صلاحية الجملة للجزاء.

<sup>(149)</sup> سر صناعة الإعراب (1/ 252).

ونستطيع توضيع سلب الاستقلالية في الدلالة بالمثال الذي ساقه ابن جني بقوله: إن تحسن إليّ فالله يكافئك؛ فالجزء الثاني (الجزاء) أصله: الله يكافئك، وهي جملة اسمية تامة المعالم والدلالة، فلما دخلت (الفاء) عليها آذنت أن الجملة غير مرادة على إطلاقها وإنما لها تبعية بالشرط (إن تحسن إلىّ)(150).

وقد فسر ابن جني مواضع ارتباط الجزاء بالشرط بواسطة (الفاء) بقوله: وذلك أن الشرط والجزاء لا يصحان إلا بالأفعال؛ لأنه إنما يعقد وقوع فعل بوقوع فعل غيره، وهذا معنى لا يوجد في الأسماء، ولا في الحروف؛ بل هو في الحروف أبعد، فلما لم يرتبط أول الكلام بآخره... أدخلوا هناك حرفاً يدل على أن ما بعده مسبب عما قبله، لا معنى للعطف فيه، فلم يجدوا هذا المعنى إلا في الفاء وحدها؛ فلذلك اختصوها من بين حروف العطفه (151).

ونلاحظ أن ابن جني يعتمد في تفسيره الأداء الوظيفيّ لأداة الشرط التي تُدخل معنى جديداً بدخولها على جملتي الشرط والجزاء، فإذا فقدت الجملة الفعلية الثانية (الجزاء) واستعيض عنها بأخرى كان لا بدّ من علامة تعطي المعنى الوظيفي للأداة في التركيب بأكمله، ولذلك نجد ابن السراج في الأصول (152) يختصر جواب الشرط إلى ضربين هما: الفعل، و(الفاء) التي تربط المواضع الستة التي سيأتي ذكرها عما قليل (153).

ويتفق ابن الحاجب مع ابن جني فيما ذهب إليه الأخير؛ فيجعل التأويل عند ربط الجزاء بالفاء أساساً لاستكمال المعنى، حيث يقول ابن الحاجب: «وسبب دخول (الفاء) قصدهم إلى الإيذان بأن المذكور مفهوم منه الجواب؛ لكونه في

<sup>(150)</sup> م ن، (1/ 253)، وانظر شرح المفصل (7/ 280).

<sup>(151)</sup> م ن، سر صناعة الإعراب (1/ 253).

<sup>(152)</sup> الأصول (2/ 158\_159).

<sup>(153)</sup> مغني الليب (1/163\_164).

الظاهر غير صالح له، أما الأمر والنهي وأشباههما من الإنشاءات فلأن الجزاء قضية خبرية معلقة على الشرط، فإذا وقعت إنشائية كانت في الظاهر غير صالحة، فجيء بـ (الفاء) للإيذان بأنها مؤولة بما يصح أن تكون جزاء، فكان المعنى في قولك: إن تكرمني فهو سبب لتنجيز طلبي إكرام عمر منك، فكانت مؤذنة بالقصد إلى هذا التأويل (154).

وهذا يعني أن (الفاء) الرابطة تحمل في طياتها معنى السببية، وبهذا المعنى تقترب (الفاء) من حقيقة الشرط، فالشرط سبب وعلة للجزاء، والأداة وحدها قرينة كافية لجعل الأول سبباً للآخر، ولكن ذلك مشروط بحالة المجانسة بين الجزأين، فإذا انعدمت المجانسة فإن التركيب يفتقر إلى علامة أخرى تربط الجزاء بالشرط؛ ليكون مسبباً عن الأول.

وقد عبر النحاة عن تلك المجانسة بانعدام الصلاحية عند انعدامها؛ يقول الرضي: «إن كان الجزاء مما يصلح أن يقع شرطاً فلا حاجة إلى رابطة بينه وبين الشرط؛ لأن بينهما مناسبة لفظية من حيث صلاحية وقوعه موقعة، وإن لم يصلح له فلا بد من رابط بينهما، وأولى الأشياء به الفاء المناسبة للجزاء معنى، لأن معناه التعقيب بلا فصل، والجزاء متعقب للشرط كذلك، هذا إلى خفتها لفظاً» (155).

فالرضي يعزو استخدام (الفاء) لربط الجزاء بشرط إلى شيئين، هما:

السببية؛ لأن الفاء تفيده في أصل وضعها، فكانت هناك مناسبة بين الفاء
 والشرط.

2 - خفة (الفاء)؛ من حيث بناؤه على حرف واحد.
 فهي إذن وافقت الجزاء شكلاً ومعنى، ولكنه يضيف إشكالية من حيث معنى

<sup>(154)</sup> الإيضاح في شرح المفصل (2/ 245).

<sup>(155)</sup> شرح الكافية (4/ 115) تح/ أحمد السيد أحمد.

(التعقيب)، وقد اعترض عليه بأن التعقيب غير متحقق في كثير من التراكيب الشرطية، في مثل قوله تعالى: ﴿وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن يُحْعَرُوهُ وَٱللّهُ عَلِيمٌ الشرطية، في مثل قوله تعالى: ﴿وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن يُحْعَرُوهُ وَٱللّهُ عَلِيمٌ إِلَّا أَنْ عمران: 115]؛ فالفعل في الدنيا والجزاء وهو عدم الكفران في الآخرة فاحسب عدد السنين التي تكون بينهما، اللهم إلا إذا كان التعقيب نسبياً، أو أن هذه الفاء الداخلة في جواب الشرط في الآية الكريمة هي نفسها الفاء في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَرَ أَكَ اللّهَ أَنْزَلَ مِنَ السّيمَ الْأَرْضُ الله عَلَى اللّهُ لَكُونُ إِللّهُ التعقيبُ أَلْأَرْضُ الله المناء في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَرَ أَكَ اللّهُ الله في الله المناه المناه المناه المناه في الله المناه فيها التعقيب (١٥٥٠).

# 2.1.4.4 مواضع الربط بالفاء في التركيب الشرطي عند النحاة

قسّم النحاة مواضع الربط بـ (الفاء) في التركيب الشرطي إلى ثلاثة أقسام باعتبار الجواز والامتناع والوجوب، فأما مواضع الامتناع فإنها تنحصر في كل جزاء يكون فعلاً ماضياً لفظاً أو معنى متصرفاً قصد به الاستقبال بأداة الشرط؛ لأنها قرينة صارفة للفعل الماضي من مضيه إلى الاستقبال، ومثاله: إن أكرمتني أكرمتك، وإن أسلمت لم تدخل النار (157).

وإذا كان الامتناع قد اختص بالفعل الماضي بتلك الكيفية فإن الجواز مختص بالمضارع إذا وقع مثبتاً أو منفياً بـ (لا)، نحو: إن أكرمتني أكرمك، وإن أكرمتنى فأكرمك

وإن أكرمتني لا أكرمك، وإن أكرمتني فلا أكرمك

ومنه قوله تعالى: ﴿أَن تَضِلَ إِحْدَنهُمَا فَتُنَكِّرَ إِحْدَنهُمَا الْأُخْرَىٰ ﴾ [البقرة: 282] على قراءة حمزة؛ حيث قرأها (إن تضلّ) شرطية، و(الفاء) واقعة في

<sup>(156)</sup> الأمالي النحوية (1/39).

<sup>(157)</sup> الإيضاح في شرح المفصل (2/ 244).

#### التركيب الشرطي في النمو والأصول

جواب الشرط على تقدير مبتدأ، وهو ضمير القصة أو الشهادة، ورفع الفعل (فتذكرُ) للتجرد عن الناصب والجازم، وافقه على هذه القراءة الأعمش (158)، والشاهد في القراءة: جواز دخول الفاء على المضارع المثبت الواقع جواباً للشرط (159).

وقوله تعالى: ﴿وَمَن يَمْلُ مِنَ ٱلْمَنْلِكَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَا يَمَالُ طُلْمًا وَلَا مَضَمًا ﴿ وَهُو مُؤْمِنُ فَلَا يَمَالُ طُلْمًا وَلَا هُمْمَا ﴿ وَهُلَا عَلَى قراءة الجمهور غير ابن كثير ابن كثير من وابن محيصن (۱61) ، حيث قرأ الجمهور على أن (من) شرطية، والفاء في (فلا يخاف) واقعة في جواب الشرط (۱62) ، وهذه القراءة أبلغ من قراءة ابن كثير من حيث الإخبار، حيث الإخبار، وهي توافق الآية السابقة (وقد خاب) من حيث الإخبار، والأخرى أبلغ من حيث إنها لا تقبل التردد في الإخبار (۱63).

وأما المواضع التي يجب فيها ربط الجزاء بـ (الفاء) فهي منحصرة في المواضع (164):

- ا حان الجواب جملة اسمية، نحو قوله تعالى: ﴿وَإِن يَنْسَنْكَ أَقَهُ بِعُنْرِ فَلَا كُلِ مَنْ وَقَايِدٌ ﴿ فَإِن يَنْسَنْكَ عِنْمِ فَلِيدٌ ﴿ فَلَا حَاشِكَ لَهُ عَلَى كُلِ مَنْ وَقَايِدٌ ﴿ فَلَا حَاشِكَ لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَ
- 2 \_ إذا كان جملة فعلية فعلها جامد، وهي المشبهة بالاسمية، نحو قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ أَقَدُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا

<sup>(158)</sup> الإتعاف (213).

<sup>(159)</sup> روح المعاني (3/ 81)، تفسير سورة البقرة، الآية: 282.

<sup>(160)</sup> انظر الإنحاف (389)، الدر المصون (8/ 109)، تفسير سورة طه، الآية: 112.

<sup>(161)</sup> روح المعاني (16/ 765)، تفسير سورة طه، الآية: 112.

<sup>(162)</sup> النيان في إعراب الغرآن (2/ 905).

<sup>(163)</sup> روح المعاني (16/ 765)، تفسير سورة طه، الآية: 112.

<sup>(164)</sup> مغني اللبيب (1/163\_165)، شرح شنور الذهب (356\_358)، همع الهوامع (2/ 458\_457).

- أَقَلَ مِنكَ مَالًا وَوَلَدَا ﴿ فَمَسَىٰ رَبِى أَن يُؤْنِينِ خَدْرًا مِن جَنَيْكَ وَرُسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِن أَلسَّمَاْء فَمُسْبِعَ مَعِيدًا زَلْقًا ﴾ [الكهف: 39\_4].
- 3 ان يكون الجزاء إنشاء نحو قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ قَاتَبِعُونِ اللّهِ عَالَى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبِينًا كُمْ اللّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ عَنُورٌ نَجِبَدُ ﴿ إِلَا عمران: 31].
- ل يكون فعلاً ماضياً لفظاً ومعنى؛ إما على الحقيقة نحو قوله تعالى:
   أ قَالُوا إِن يَسَوِق فَقَدْ سَرَفَ أَخٌ لَمُ مِن قَبَلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ إِن نَسْوِق لَهُمْ قَالَ أَنتُم شَرُّ مَحَاناً وَاقَهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِغُون ﴿
   نقيه، وَلَمْ يُبُدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُم شَرُّ مَحَاناً وَاقَهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِغُون ﴿
   [يوسف: 77]، أو على المجاز كقوله تعالى: ﴿ وَمَن جَانَا إِلَا مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴿
   وُجُومُهُمْ فِي النّارِ هَلْ تُحْمَرُون إِلّا مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴿
   [النمل: 90].
- - 6 ـ أن يقع قسماً، نحو قولهم: إن تكرمني فوالله الأكرمنك (165).
- 7 أن يقترن بناف غير (لا)، و(لم)، ومثاله قوله تعالى: ﴿وَمَا يَفْعَـٰكُوا مِنْ
   خَيْرِ فَلَن يُحْفَرُوهُ وَاقَةٌ عَلِيمٌ إِلْشَنْفِينَ ﴿ إِلَى عَمْران : 115].
  - 8 أن يقع أسلوب تعجب، نحو قولهم: إن أقبل زيد فما أحسنه (166).
    - 9 \_ أن يكون بحرف له الصدر، كقوله:

فإن أهلك فذي لهب لظاه على تكاد تلتهب التهابا والملاحظ أن المواضع السابقة عدا الأخير مخالفة للشرط من حيث الدلالة الزمنية، وأرى أن هذا هو السر الأساسى في ارتباطها بـ (الفاء)، فالشرط معناه

<sup>(165)</sup> المساعد على تسهيل الغوائد (3/ 146).

<sup>(166)</sup> م ن، (3/ 146).

#### التركيب الشرطي في النمو والأصول

ينصرف إلى الاستقبال فلا يجوز أن يجتمع مع أداته حرف آخر يفيد الاستقبال مثل (سوف) أو جملة ينصرف معناها إلى الاستقبال كالجملة الإنشائية: النهيية، أو الطلبية، أو الدعائية، أو أن يكون معناها ثابتاً كالجمل الاسمية، وهكذا فإن الاختلاف في الزمن بين جزئي التركيب الشرطي يستدعى الربط بـ (الفاء)(167).

### 3.1.4.4 حذفها والنيابة عنها

### 1.3.1.4.4 نيابة (إذا) عنها

يرى جماهير النحاة أن (إذا) الفجائية تنوب عن الفاء الرابطة في التركيب الشرطي الجزاء بشرطه، إلا أن (إذا) خالفت (الفاء) في اختصاصها بالجملة الاسمية غير الطلبية أو المنفية، ويرون أن (إذا) نابت عن (الفاء)؛ لأنها مثلها لا يُبتدأ بها الكلام، وأنها تفيد التعقيب، كما أنها تفيد الإتباع والارتباط بين الأول والثاني (168).

وهذا يعني أنهما يذهبان إلى أن (إذا) تنوب عن الفاء واجتماعهما رابطين

<sup>(167)</sup> الإيضاح في شرح المفصل (2/ 246).

<sup>(168)</sup> شرح النسهيل (3/ 402)، الأصول (2/ 161)، شرح النظم المجرادية في الجمل (49\_50).

<sup>(169)</sup> الكاب (3/ 73).

<sup>(170)</sup> معاني الغرآن (2/ 475)، سورة الروم، الآية: 36.

<sup>(171)</sup> الكاب (3/ 73).

للجزاء بشرطه مستقبع عندهما (۱۲۱) خلافاً لما يدعيه الأخفش الذي يتأول (إذا هم) بد (فإذا هم) وهو مذهب مرجوح، ونقل السيوطي عن أبي حيان قوله: «النصوص متظافرة في الكتب على الإطلاق في الربط بد (إذا) ولكن السماع إنما ورد في (إن) قال تعالى: ﴿وَإِن تُعِبّهُمْ سَيِّنَةٌ بِمَا فَدَّيمِمْ إِنَا هُمْ يَقْنَطُونَ﴾ [المروم: 36]؛ فيحتاج في إثبات ذلك في غير (إن) من الأدوات إلى سماع (172).

إلا أن المتأمل لعموم استخدام القرآن لهذا الرابط في التركيب الشرطي يجده في الأدوات (إن)، و(إذا)، و(لما)؛ مثل:

- وقوله تعالى: ﴿أَفَةُ الَّذِى بُرْسِلُ الزِيْنَعَ فَنُثِيرُ سَعَامًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآهُ
   وَيَجْمَلُمُ كِسَفًا فَنَرَى الْوَدْقَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَنِلِهِ ۖ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ. مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُرْ
   يَشَتَبْشُرُونَ ۖ [الروم: 48].
- وقوله تعالى: ﴿ فَلْمَا آنِجَنَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْعَقَّ كَأَيَّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَعْبُكُمْ عَلَى الْعُشِكُمْ مَنَاعَ الْحَبَوْةِ الدُّنِيَّا ثُمَّ إِلَيْنَا مُرْجِمْكُمْ فَنُنْتِئَكُمْ بِمَا كُفَّهُ نَمْمُونَ بَعْبُكُمْ عَلَى الْعُشِكُمْ مِنَا كُفَّةً نَمْمُونَ الدُّنِيَّا ثُمَّ الْحَبَوْةِ الدُّنِيَّا ثُمَّ الْجَمَامُ مَنْ الْحَبَوْةِ الدُّنِيَّا ثُمَّ الْجَمَامُ مِنَا كُفَةً مَمْمُونَ اللَّهُ الْمُعْبُونَ اللَّهُ الْمُعْمُ الْحَبُونِ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمُ الْمُعْمَ الْمُعْمُ الْمُعْمَ اللّهُ اللّ

ويرى ابن الحاجب أن اختصاص (إذا) في نيابتها عن الفاء في التركيب الشرطي مرجعه إلى تجنب الالتباس بـ (إذا) الظرفية المضمنة للشرط، فهي مبهمة تدخل على الأفعال، والفجائية تدخل على الجملة الاسمية فحصل الفرق بينهما (173)، كما أن إفادتها للحال والإتباع سوّغ استخدامها عوضاً عن (الفاء) في الشرط والجزاء، فلو كانت مفيدة للاستقبال لما جاز أن تدخل على الجزاء،

<sup>(172)</sup> همع الهوامع (2/ 459).

<sup>(173)</sup> الإيضاح في شرح المغصل (2/ 249).

التركيب الشرطي في النمو والأصول

واحتاجت إلى رابط آخر ليصير جزاء، وربما كانت الفاء، كما هو مذهب الأخفش.

### 2.3.1.4.4 حذف الرابط (الفاء) في التركيب الشرطي

اختلف النحاة في حذف الرابط عن الجواب الذي يستوجب الرابط، عند انعدام صلاحيته جزاء على ثلاثة أقوال (174):

الأول: جواز الحذف في الضرورة الشعرية وسعة الكلام، وهؤلاء يعتمدون في تأييد مذهبهم أدلة من النثر والشعر، فمن النثر قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُونُ مِنَا لَيْ تَأْيِدُ مَذَهِبهم أَدلة من النثر والشعر، فمن النثر قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُونُ مِنَا لَا تُعْدِيلُوكُمْ وَإِنَّا الشّيَطِينَ لِيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِياآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنَّ الشّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِياآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنَّ الشّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِياآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنَّ المُعْمَدُومُمُ اللّهُمُ لَمُنْرِكُونَ ﴿ وَالْأَنعَامُ: 121].

## وفي الآية وجهان:

- ان الجواب (إنكم لمشركون) لقسم مقدر، وحذف لام التوطئة، والتقدير: ولئن أطعتموهم والله إنكم لمشركون، وجواب الشرط محذوف؛ لسد جواب القسم مسده (۱75)، وهذا رأي أكثر المفسرين، وعليه فلا حجة في الآية.
- 2 \_ أن الجواب للشرط والغاء محذوف، لكون الشرط بفعل الماضي، وهذا قول أبي البقاء (176).

وأما الأدلة الشعرية فإن أشهرها قول حسان:

من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله مثلان (177)

<sup>(174)</sup> همع الهوامع (2/ 458).

<sup>(175)</sup> روح المعاني (8/ 464)، الدر المصون (5/ 123)، اللباب في علوم الكتاب (8/ 407)، تفسير سورة الأنعام، الآية: 121.

<sup>(176)</sup> التيان في إعراب القرآن (1/536).

<sup>(177)</sup> البيت لحسان بن ثابت عند سيبويه (الكتاب 3/ 73)، ولابنه عبد الرحمن عند المبرد (المقتضب 2/ 72)، والشاهد فيه: حذف الفاء ضرورة على تقدير: فالله يشكرها، وزعم

وأرى أنه لا يجوز الاحتجاج بالبيت على حذف الفاء ولا سيما في سعة الكلام لوجهين:

- البيت البيت الشعري، وقد اعترض على النحاة أن البيت من وضعهم، وأن الرواية الصحيحة: من يفعل الخير فالرحمن يشكره (178).
- إذا صحت الرواية الأولى فلا يصع الاحتجاج به في سعة الكلام، وإن جاز ذلك في الضرورة، وقد جعله ابن عصفور من باب حذف الفاء من جواب الشرط ضرورة إذا كان جملة اسمية (179).

الثاني: المنع في الضرورة والسعة، وهو منسوب إلى أبي العباس المبرد (180)، وظاهر كلامه يأباه في المقتضب؛ فقد وجه قول الشاعر:

متبرد المرف على الجانب الذي به أنت من بين الجوانب ناظر (۱8۱) وإني متى أشرف على الجانب الذي به أنت من بين الجوانب ناظر (۱8۱) وقول حسّان الآنف الذكر على إرادة الفاء وإضماره (۱82)، ف (الفاء) محذوفة على سبيل الضرورة، ويؤيده نقل ابن الحاجب في الإيضاح عن المبرد عكس هذا المذهب فزعم أنه يرى جواز حذف الفاء في مثل قولهم: (إن تكرمني أنا أكرمك) (۱83).

الأصمعي أن النحاة غيروه وأن الصواب: من يفعل الخير فالرحمن يشكره (شرح أبيات سيبويه / 494).

<sup>(178)</sup> تغيير النحويين للشواهد (262\_263).

<sup>(179)</sup> ضرائر الشعر (160).

<sup>(180)</sup> همع الهوامع (2/ 458).

<sup>(181)</sup> البيت لذي الرمة عند سيبويه (الكتاب 3/77)، وبغير نسبة عند المبرد (المعتضب 2/71) والشاهد على التقديم: وإني ناظر متى أشرف (شرح أبيات سيبويه 2/496)، ويستشهد به المبرد هنا على إرادة الغاه.

<sup>(182)</sup> المنتخب (2/ 71\_73).

<sup>(183)</sup> الإيضاح في شرح المفصل (2/ 248).

#### التركيب الشرطي في النعو والأصول

الثالث: جواز الحذف في الضرورة، والمنع في سعة الكلام، فإذا ورد تركيب محذوف (الفاء) في جزائه، والجزاء يستوجب فعلي التقديم والتأخير، وهذا مذهب الخليل وسيبويه والمبرد وكثير من النحاة، وقد استمده الأصوليون منهم كما سنقف على آرائهم، وبنوا على أساسه أحكاماً فقهية في النكاح والطلاق والعتاق، يقول سيبويه في الكتاب: «وسألته عن قوله: إن تكرمني أنا كريم؛ فقال: لا يكون هذا إلا أن يضطر شاعر، من قبل أن (أنا كريم) يكون كلاماً مبتداً، و(الفاء)، و(إذا) لا يكونان إلا معلقين بما قبلهما، فكرهوا أن يكون هذا جواباً حيث لم يشبه الفاء، وقد قاله الشاعر مضطراً، يشبهه بما يتكلم به من الفعل» (184).

وهذا المذهب أعدل المذاهب وأشكله بخصائص التركيب الشرطي، ويؤيده سقناه من آراء العلماء حول آية الأنعام، وبيت حسان.

### 3.3.1.4.4 رابط الشرط الامتناعي

الرابط في تركيب الشرط الامتناعي يختلف عن الرابط في التركيب الافتراضي المستقبلي، فأدوات الشرط الامتناعي (لو، لولا، لوما) لها خصائصها الدلالية المميزة، فالرابط في الشرط الامتناعي هو (اللام) وهي تتوافق مع هذا التركيب من حيث الدلالة على التحقيق، كما ناسبت (الفاه) التركيب المستقبلي، ف (الفاه) تنطوي على معنى السببية، و(لام الربط) \_ كما سمّاها ابن هشام) \_ تأتي على ثلاثة أقسام، ومنها هذه اللام التي تدخل في ربط جواب أدوات الشرط الامتناعية (185).

وجواب الشرط الامتناعي لا يقترن باللام في كل حالاته، فجواب لو قد يكون مضارع اللفظ ماضي المعنى بدخول (لم)؛ فإذا كان ماضياً في لفظه ومعناه مثبتاً غير منفي يكثر اقترانه باللام، وفي حالة النفي يخلو من اللام (186).

<sup>(184)</sup> الكاب (3/ 73).

<sup>(185)</sup> مغنى الليب (1/234).

<sup>(186)</sup> شرح التسهيل (3/ 415-416)، همم الهوامع (2/ 473).

## 2.4.4 الرابط عند الأصوليين وأثره في الأحكام الفقهية

تناول الأصوليون الفاء من جهات متعددة، إلا أن منهجهم في دراستها كان منصباً على نتائج وجود (الفاء) أو حذفها من التركيب مع وجود موجبها، وهم في دراستهم وقفوا على قضيتين لهما أهمية كبيرة في دراسة التركيب الشرطي هما:

الأولى: معاني (الفاء) عند دخولها على جزاء الشرط (التسبيب، والترتيب، والتعقيب).

الثانية: أثر حذف (الفاء) في معنى التركيب الشرطى.

# 1.2.4.4 معانى الفاء عند اقترانها بجزاء الشرط عند الأصوليين

يرى الإمام أبو المعالي الجويني في البرهان أن المعنى الأساسي للفاء هو: التسبيب، وهو يقتضي الترتيب والتعقيب؛ حيث يقول: «فأما (الفاء) فإن مقتضاها التعقيب، والتسبيب والترتيب؛ ولذلك يستعمل جزاء، تقول: إن تأتني فأنا أكرمك، وإذا جرى جزاء فهو الذي عنيناه بالتسبيب، ثم من ضرورة الترتيب، والتعقيب، والتعقيب،

ويكاد يطبق الأصوليون على ربطهم بين دخول (الفاء) على الجزاء، وإفادتها للتسبيب والتعقيب، فيجعلون الأول (الدخول) مقدمة للثاني) (إفادتها المعاني السابقة)، يقول صدر الشريعة: «الفاء للتعقيب؛ فلهذا تدخل في الجزاءه(188)؛ حتى إننا نجد أصولياً كالإمام شمس الأئمة السرخسي من الحنفية وهو من قدامى الأصوليين يطلق مصطلح (حرف الجزاء) على الفاء (189)، فالفاء منطوية

<sup>(187)</sup> البرحان (1/139).

<sup>(188)</sup> انظر مثلاً: الإبهاج في شرح المنهاج (1/346)، المحرر في أصول الفقه (1/155)، شرح اللمع (2/259)، شرح المحلي على جمع الجوامع (1/48كـ649)، المحصول (1/165). (189) المحرر في أصول الفقه (1/155).

#### التركيب الشرطي في النعو والأصول

على معاني (العلّية)، ولولا ذلك لما جاز اقترانه بجزاء الشرط، ومن ثُمَّ أفادت على معاني الشرط وجزائه (190) فالفاء إذا دخلت على الجزاء فهي تفيد التعقيب عند الجمهور وادعى بعضهم الإجماع كالقاضى البيضاوي (191).

واعترض عليهم بوجود إشكالات ترتبت عليها أحكام فقهية، ففي قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: "من بدل دينه فاقتلوه (192) فإن التعقيب في التركيب الشرطي بين الشرط (الردة) والجزاء (القتل) يشكل عليهم قضية الاستتابة للمرتد؛ بسبب فورية تنفيذ الحد، وهذا جعلهم يلاحظون تراكيب شرطية اقترنت الفاء بجوابها دون وجود التعقيب الذي تستلزمه الفاء، حتى قال كثير منهم بنسية التعقيب بحسب العادة والعرف.

ونجد الإمام البخاري يشير صراحة إلى أن التعقيب يستدعي وجود زمن ولو لطف بين الثاني والأول؛ حتى إننا لا ندرك هذا الفاصل الزمني بينهما أحياناً وقد تطول أحياناً، مما يجعلنا نكاد نجزم بأن التعقيب والتراتب بين الجزأين غير مستفاد من الفاء، وإلا لزم التكرار بين الأداة والفاء كما نص القرافي في (النفائس)(194)، مما حدا بالإمام القرطبي، وأبي الوليد الباجي إلى القول بأنها غير مفيدة للتعقيب(195).

ومن النصوص التي لا نلحظ فيها معنى التعقيب قوله تعالى: ﴿ اللهُ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَغَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِهَا فَرِهَنَّ مَّقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَمْضُكُم بَمْضَا فَلْيُؤَدِ الَّذِى الْتُعْمَرُ أَمْنَتُمُ وَلَمْ تَعْمُلُوا الشَّهَادَةُ وَمَن يَصْتُمُهَا فَإِنَّهُ مَائِمٌ قَلْبُهُ وَاقَهُ الْتُعْمَرُ الشَّهَادَةُ وَمَن يَصْتُمُهَا فَإِنَّهُ مَائِمٌ قَلْبُهُ وَاقَهُ

<sup>(190)</sup> التوضيح على التنفيح (1/ 224).

<sup>(191)</sup> الإبهام في شرح المنهاج (1/346)، البحر المحيط (2/265).

<sup>(192)</sup> رواه الترمذي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ (تحفة الأحوذي 4/ 849).

<sup>(193)</sup> كثف الأمراد (2/ 238).

<sup>(194)</sup> نفائس الأصول (2/18).

<sup>(195)</sup> البحر المجيط (2/ 265).

بِمَا تَسْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ البقرة: [283]، فلا يلزم من الآية الكريمة في ربطها بين السفر وانعدام الكاتب والرهان، وعلى هذا يمكننا القول إن أداة الشرط (إن) في الآية الكريمة هي وحدها آلة الربط السببي في التركيب الشرطي؛ لذا نجد الإمام الجلال المحلي معلقاً على احتراز صاحب الجمع بـ (العاطفة) يقول: وواحترز بالعاطفة عن الرابطة للجواب فقد يتراخى عن الشرط، نحو: إن يسلم فلان فهو يدخل الجنة، وقد لا يتسبب عن الشرط، نحو: ﴿إِن تُمُذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ وَلَانَ فَهُو يدخل الجنة، والفاء تفيد العلّية، والتعقيب، والترتيب في غير التركيب الشرطي، ولا سيما عند اعطف الحكم على العلة: جاء الشتاء فتأهب، والتركيب الشرطي، ولا سيما عند اعطف الحكم على العلة: جاء الشتاء فتأهب، والتركيب الشرطي، ولا سيما عند العطف الحكم على العلة: جاء الشتاء فتأهب، والتركيب الشرطي، ولا سيما عند العطف الحكم على العلة.

ولكن قد يباغتنا تساؤل حينما نلغي معاني السببية والتعقيب عن (الفاه) في سياق التركيب، ألا وهو: لماذا خصت (الفاه) من بين أدوات العطف أو حروف المعانى، باقترانها بجزاء الشرط غير الصالح للشرطية؟

وقد نستطيع الإجابة، أن اختيار (الفاه)، لا يعني بالضرورة بقاء معانيها التي اختصت بها قبل دخولها على الجزاء؛ لأن التركيب غير مفتقر إلى معنى السببية والتعقيب، بقدر افتقاره إلى إشعار المتكلم بأن التالي مرتبط بالأول؛ لوجود نوع من الاستقلال في الجملة، والفاء هي العلامة على ارتباطها علامة شكلية مؤثرة في دلالة التركيب، والشاهد على ذلك، مخالفة الأصل في كثير من موارد التركيب الشرطي حسب القرب أو البعد من الوظيفية الأساسية للشرط، وكل هذه الملحوظات أو غيرها في الاستخدام اللغوي، جعل بعض الأصوليين كالسهالوي يقول به (نسبية التعقيب) خروجاً من مأزق الخلاف، ونوعاً من التطبيع لمختلف موارد القول؛ حيث عزا تقدير الفاصل الزمنى بين الأول

<sup>(196)</sup> شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع للسبكي (1/544).

<sup>(197)</sup> المحرر في أصول الفقه (1/ 155)، أصول الشاشي (125).

#### التركيب الشرطي في النمو والأصول

(السبب) والثاني (المسبب) إلى العرف والعادة (198)، فلا تعد المدة الزمنية بين العلة والمعلول، التي قد تصل إلى قريب الحول في مثل قولنا: إن تزوجت أنجبت تراخياً؛ لأن العادة لا تستدعى أقل من مدة الحمل والولادة.

ومنه نصل إلى ما قاله الإمام القرافي: «التعاليق اللغوية أسباب؛ لأنها يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم، وهذا شأن السبب، وإذا كان الشرط سبباً وشأن السبب أن يتعقبه مسببه، فصار النظر إلى هذا المعنى يوجب التعقيب من غير القائل، يقول: دخولها ها هنا يدل على عدم كونها للتعقيب؛ لئلا يلزم (التكرار)، و(الترادف) في التعقيب، بل دخلت الفاء لجعل الجزاء مسبباً عن الشرط كما تقدم، أما أنه عقيبه فأمكن أن يقول: ذلك الشرط لكونه سبباً لا للغاء كما تقدم،

وظاهر كلام القرافي يتوافق مع ظواهر كلام النحاة الذين صرحوا بربط الفاء للجزاء بشرطه، ولا سيما سيبويه والخليل في الكتاب، ولكن لا بدَّ من الإشارة إلى قضية ما عند الأصوليين قد أشرنا إليها سابقاً، وهي قضية الترتيب، فله سببان عندهم:

الأول: الأدوات اللفظية المفيدة للترتيب، مثل: (الفاء)، و(ثم) وغيرهما، وهي تفيده وضعاً لا عقلاً.

الثاني: الطبيعة الزمانية؛ لأن الزمان مرتب بالطبع فأجزاؤه سيالة مترتبة بذاتها عقلاً مستحيلة الاجتماع (200)، والشرط يقع أولاً لفظاً، وينبغي أن يقع أولاً خارجاً، وأداة الشرط من المرتبات اللفظية الوضعية، و(الفاه) كذلك، ولكن (الفاه) قادرة على الترتيب في غير سياق الشرط، وهي عاجزة في سياقه؛

<sup>(198)</sup> فوائع الرحموت (1/206).

<sup>(199)</sup> نفائس الأصول (2/18).

<sup>(200)</sup> الفروق (1/ 204)، نفائس الأصول (2/ 14).

عليه فإن الفاء تعد أداة مرتبة شكلاً في التركيب، لا عقلاً، أو معنى، وإن كان بينهما توافق في الاستخدام والأصل، من حيث ارتباط العلة بالمعلول، والسببية والتعقيب في (الفاء) وضعاً.

# 2.2.4.4 أثر حذف الفاء في معنى التركيب الشرطي عند الأصوليين

نص الأصوليون في كتبهم على أن (الفاء) لا بد أن يقترن الجزاء بها إذا كان غير صالح للشرطية، معتمدين في ذلك أقوال أئمة النحو والفقه، وعلى أساسه يعد حذف الفاء من الجواب المستوجب له مغيراً للحكم الشرعي؛ فإذا قال أحدهم:

إن دخلت الدار فأنت طالق؛ فإن الجزاء (أنت طالق) مرتبط بشرطه (إن دخلت الدار) والفاء هي العلامة التي صيرت الاسمية جواباً، ولولاها لما صحت أن تكون جزاء؛ وعليه فإن الطلاق معلق لا يقع إلا بوقوع شرطه، ولكن إذا قال:

إن دخلت الدار أنت طالق؛ فإن الطلاق منجز غير معلّق ويقع على الفور ولا يرتبط بشرطه لانعدام (الفاء) الرابطة؛ يقول الإمام القرافي:

«الفاء إنما دخلت في جواب الشرط لا لمجرد وقوع الشرط قبل وجود المشروط في زمان متقدم، بل ليصير المشروط مرتبطاً بالشرط؛ فإن أئمة النحاة قد نصوا على أن الإنسان إذا قال: إن دخلت الدار أنت طالق؛ طلقت الآن؛ لأنه لم يأت بـ (الفاء) المصيرة للطلاق مرتباً على الدخول، ومرتبطاً به؛ فالارتباط بالشرط أخص من وقوعه بعده، فكم واقع بعد شيء لا يكون مرتبطاً بهه (201).

وعليه فإننا نستطيع أن نقف على أن مقصودهم بالربط بالفاء، في التركيب

<sup>(201)</sup> نفائس الأصول (2/ 17).

الشرطي، هو تأكيد ارتباط الجزاء بشرطه، عند انعدام صلاحيته جزاة، وحتى لا يقع لبس في رسالة المتكلم، كان لا بد من هذه الفاء، التي بها يتبين تعلق الثاني بالأول، أو التراتب بينهما سواء أكان هناك تعقيب، أم لا، والتراتب يعني وقوع الثاني في زمان متأخر عن زمان الأول، وقد ينعدم التراتب بينهما؛ لانعدام السببية، فيقتصر دور الفاء على التراكب بين الجزأين، والتناسق بينهما، وعند انعدام الفاء تنعدم هذه المعاني.

علماً بأن النحاة حينما ألزموا (الفاه)، وأوجبوها أن تقترن بالجزاه غير الصالح، أجازوا حذفها وأولوا التركيب على أساس التقديم والتأخير، أما ما نص عليه القرافي ومن وافقه من الأصوليين، فإنه تترتب عليه \_ كما علمت \_ أحكام تتعلق بالأعراض، ويذهب الأصوليون إلى أنه لا يجوز التبادل بين (اللام) الرابطة في سياق الشرط الامتناعي، و(الفاه) إذا دلت (لو) على الشرط الاستقبالي غير الامتناعي، ومثاله لو قال أحدهم:

لو دخلت الدار فأنت طالق، لوقع الطلاق في الحال؛ لأن الفاء في غير موقعها؛ حيث يشبه قولهم: إن دخلت الدار وأنت طالق؛ فكما أن الواو لا يرتبط بجواب الشرط، كذلك الفاء لا يرتبط بجواب (لو) علماً أن لو في التركيب الأول قد انتقلت من معناها إلى معنى (إن) التي تفيد الترقب والاستقبال.

وفرّق الفقهاء بين التعليق بشرط غير المشيئة الإلهية، والتعليق بها عند انعدام الفاء من الجزاء، ومثال الأول: إن دخلت الدار أنت طالق، ومثال الثانى: إن شاء الله أنت طالق.

فإذا كان الأول يقع فوراً، دون انتظار لوقوع الشرط بسبب انعدام الفاء الرابطة؛ فإنهم يختلفون في صورة القضية الثانية؛ فيجعل بعض الفقهاء الربط بالمشيئة استثناء بالمشيئة الإلهية؛ أي يجعلونه إبطالاً، والإبطال عندهم لا يفتقر إلى الفاء، فلا يقع الطلاق عند أبي يوسف، فيلغو الموجب (أنت طالق)، لقوة

المبطل (إن شاء الله)، ويجعله محمد بن الحسن الشيباني من باب التعليق فلا بد الفاء الرابطة؛ أما وقد سقطت الفاء، فالطلاق واقع لا محالة عنده (202).

إلا أن السهالوي قد تنبه إلى قضية خارجة عن السياق التركيبي، ألا وهي ثقافة المتكلم وعلمه بسنن العربية وضوابطها (203)، وضرورة مراعاة ذلك في الأحكام الشرعية، ومراعاة قصد المتكلم ونيته، وقد نقل ابن قدامة الفقهاء من الحنفية والشافعية حول القضية، بين أن العاقل إذا جاء بأداة الشرط ثم حذف الرابط، يدل ذلك على إرادة التعليق؛ فيحمل كلامه على فائدة، تجنيباً له من الفساد (204)، ويراعي هذه القضية الفقهاء ليس في هذا الموضع فحسب، فربما فتح المتكلم همزة (إن) الشرطية في صورة التركيب الآتي:

أنت طالق إن دخلت الدار أو أن لم تدخلي؛

فإذا كان المتكلم غير نحوي، وليس عالماً بأسرار هذه الحروف؛ فإنه يعد تعليقاً، ولا بدُ هنا من مراعاة القصد والنيّة في الكلام تصحيحاً لكلام العاقل من اللغو والخطأ (205).

ومن عرضنا لآراء الفريقين من النحاة والأصوليين، وما درسوه من قضايا متعلقة بالرابط في التركيب الشرطي نخلص إلى:

1 - أن النحاة أوجبوا ربط الجزاء بالشرط بواسطة الفاء، حينما لا يصلح الجزء الثاني من التركيب أو يكون جزاء، والعلة في ذلك أنه مواضع يُبتدأ بها الكلام عندهم، فتأتي الفاء لسلب استقلالية التالي وربطه بالأول حسب طبيعة التركيب الشرطي، ولاحظنا أن المواضع التي درسها النحاة لها علاقة بالزمن بين الشرط والجزاء.

<sup>(202)</sup> حاشية ابن عابدين (3/ 390\_391).

<sup>(203)</sup> فواتع الرحموت (1/230).

<sup>(204)</sup> المغني (8/ 355).

<sup>(205)</sup> عجالة المحتاج (3/ 1378).

#### التركيب الشرطي في النمو والأمسول

- 2 ارتبطت الفاء عند الفريقين بمعاني السببية، والتعقيب، وإن أثار المعنى الثاني عندهم جدلاً، ولا سيما في التراكيب التي يتأكد فيه التراخي بين الشرط والجزاء، إلا أن الأصوليين ربطوه بالدلالة، ولاحظوا ما يحدثه (التعقيب) أحياناً من معنى زائد في الأحكام الشرعية؛ إذ التعقيب يعني إلغاء المدة الزمنية الفاصلة بين الشرط والجزاء كما هو الشأن بين (الردة)، و(القتل)، حتى ألغاه بعضهم، وربطه آخرون بالعرف والعادة، وقد تبيّن بعد استقراء آرائهم أن الفاء قد لا تحافظ على معانيها الأصلية قبل الربط في التركيب الشرطي.
- لحظ النحاة أن الفاء قد تحذف للضرورة، أو في السعة والضرورة، ولا تحذف في الحالتين على خلاف بينهم، وقد تنوب عنها (إذا) الفجائية مختصة بالربط بين الشرط والجملة الاسمية تقع جزاء، واختصت بها منعاً للبس بين (إذا) الفجائية الرابطة هنا و(إذا) الظرفية المتضمنة معنى الشرط؛ على أننا نجد الأصوليين بنوا على حذفها معاني تتعلق بالدلالة للتركيب الشرطي؛ إذ يؤدي حذف الفاء عندهم إلى عودة الجزأين مستقلين في الدلالة، فلا يرتبط الجزاء بشرطه، مما يترتب عليه حكم شرعي في الطلاق والعتاق، كما منعوا المبادلة بين الروابط (اللام، الفاء، إذا) دونما مسوغ نحوي ودلالي، إلا أننا نجد بعض الأصوليين، يراعي في هذه المواطن، ثقافة المتكلم وعلمه بالعربية، وقصده من التركيب، استحضاراً للقرائن الحالية المحيطة بالنص.
- 4 درس الأصوليون في معرض حديثهم عن الفاء، وما يرتبط بها من معاني الترتيب، أن الترتيب مستفاد لغة بواسطة أدواته مثل: (الفاء)، و(ثم)، وأنه مستفاد حسب الطبيعة الزمانية، باعتبار ترتب الزمن واتحاد أجزائه.

## 5.4 الشرط عند الأصوليين بأدوات غير شرطية عند النحاة

لقد كان لاهتمام الأصوليين بالدلالة على المستويين: الإفرادي والتركيبي نتائج لها أهميتها في مجال الدرس النحوي والدلالي، ومن هذه الدراسات تلك التي تناولوا فيها تراكيب تؤدي معنى التركيب الشرطي، بغير أدوات الشرط، وكانت دراستهم تلك من منطلق فهم الأحكام الشرعية، والوقوف على المقاصد الشرعية العامة، ومراعاة الجانب الحيوي والوظيفي في استخدام اللغة، وفي هذا المبحث سنقف على هذه الظاهرة بشيء من التفصيل، وذلك من خلال وقوفنا على تراكيب محددة باستخدام أدوات غير أدوات الشرط؛ لتؤدي معنى الشرط:

1. لام الجنس الداخلة على النكرة في مثل قول الرجل: المرأة التي أنزوجها طالق؛ حيث دخلت اللام على اسم نكرة مجهولة تستغرق جميع النساه، ومن هنا لا يجوز أن يصرف الطلاق إلى مجهولة العين، ولكنها لما وصفت بوصف (التزوج) تعينت، فأصبح الوصف في سياقها كالشرط في سياقه، فصار معنى التركيب كمعنى: كل امرأة أنزوجها فهي طالق؛ ولولا الاستغراق في (المرأة) بلام الجنس لما صح التركيب بهذا المعنى؛ لذا لا يؤدي المعنى نفسه التركيب الآتى:

هذه المرأة التي أتزوجها طالق؛ لأن اللام ليست للجنس، والإشارة عرفتها أبلغ التعريف، ولو قال لنسائه: المرأة التي تدخل منكن الدار طالق، فإنه يؤدي معنى الشرط، ويتعلق الطلاق بالدخول؛ لأنها للجنس وتستغرق جميع نسائه والوصف (تدخل) ينزل منزلة الشرط (206).

2. (حيث) مجردة من (ما) اللازمة لها لأداء الشرط عند النحاة، تؤدي وظيفة الشرط عند الفقهاء بدونها؛ إذ يجعل الفقهاء التراكيب الآتية متساوية المعنى:

<sup>(206)</sup> كثف الأسرار (2/ 30).

أنت طالق حبث شئت

أنت طالق أبن شئت

أنت طالق أبنما شئت

أنت طالق حيثما شئت

فهذه التراكيب كلها تؤدي معنى قول الرجل لزوجته: أنت طالق إن شئت؛ ولأن (حيث) و(أين) اسما مكان، و(ما) وصلة فيهما، ولا تعلق للطلاق بالمكان، فيلغو ذكرهما لعدم الفائدة، ويبقى ذكر المثيئة، فصار كأنه قال: أنت طالق إن شئت (207).

3. (الواو) الحالية تؤدي معنى الشرط؛ لأن الأحوال قد تكون شروطاً؛ فإذا قالت المرأة لزوجها تريد المخالعة، أو الافتداء: طلقني ولك ألف درهم؛ كأنها قالت: طلقني في حال ما تكون لك علي ألف درهم (208)؛ فالواو في التركيب بمعنى المعارضة عند أبي يوسف والشيباني صاحبي أبي حنيفة، فإذا وقع الطلاق وجب الألف، ومثله:

احمل هذا الطعام إلى منزلي ولك درهم

ادً إليَّ الفأ وانت حر

ففي التركيبين تحمل الواو على الحال بدلالة المعاوضة فتصير شرطاً وبدلاً، خلافاً لأبي حنيفة فهي عنده على حقيقتها للعطف، وحملها على المعاوضة مجاز يفتقر إلى القرائن، والمذهب الأول أولى.

ونلاحظ أن الأصوليين الفقهاء وازنوا في هذا المقام بين (الواو) و(الفاء) الواقعة في قولهم:

أبشر فقد أتاك الغوث، فالفاء داخلة على العلة، وهي (فاء التعليل)؛ لأنها بمعنى (لام التعليل)؛ عليه فإذا قال:

أدّ إليّ الفأ فأنت حر، يفترق عن قولهم: طلقني ولك ألف درهم

<sup>(207)</sup> بدائع الصنائع (3/ 121).

<sup>(208)</sup> المحرر في أصول الفقه (1/ 154\_155)، كشف الأسرار (2/ 233).

فلا دلالة للفاء على معنى الشرط، بل يعتق العبد في الحال؛ لأن معناه: أدّ إلى الفا فإنك قد عتقت

وعلل البخاري ذلك بأننا إذا جعلناه بمعنى الشرط احتجنا إلى إضمار الشرط، والإضمار خلاف الأصل، فإذا صعّ الكلام بدونه لا يصار إليه من غير ضرورة (209).

وقال شمس الأثمة السرخسي: «لو قال لعبده: أدَّ إليَّ ألفاً فأنت حر، فإنه يعتق وإن لم يؤدِ؛ لأنه لبيان العلة، أي لأنك صرت حراً، وصفة الحرية تمتده (210).

- 4. الحال المفردة تؤدي معنى الشرط، وقد لاحظنا الحال في القضية السابقة باستخدام الواو الحالية، وهنا سوف نوازن بين التراكيب الآتية والتي من بينها تركيب باستخدام الواو الحالية، وهي:
  - إن دخلت الدار راكبة فأنت طالق (211).
    - أنت طالق وأنت مريضة (212).
  - أنت طالق مربضةً، أو مربضةً (بالرفع)(213).

يعد كل من الشرط، والحال قيداً في التركيب، وعليه فإن الطلاق في التركيب الأول تعلق بشرطين: الأول: دخول الدار (بواسطة حرف الجزاء)، والثاني: الركوب(بواسطة الحال)، وهذا يعد عند الأصوليين من باب تعدد الشرط (الدخول + الركوب)، واتحاد الجزاء (الطلاق)، وبهذا فإن التركيب يشبه قولهم: إن دخلت الدار، وركبت فأنت طالق.

أما التركيب الثاني (أنت طالق وأنت مريضة) فإنه ليؤدي معنى التعليق

<sup>(209)</sup> كثف الأسرار (2/ 242 243).

<sup>(210)</sup> المحرر في أصول اللغة (1/156).

<sup>(211)</sup> كنف الأسرار (2/ 229).

<sup>(212)</sup> م ن، كشف الأسرار (2/29).

<sup>(213)</sup> المغنى (8/ 395).

#### التركيب الشرطي في النعو والأصول

بالشرط يفتقر إلى النية عندهم، فإذا نوى المتكلم أن يجعل المرض شرطاً للطلاق بالواو؛ فإن الطلاق لا يقع إلّا بعد وقوع الشرط (المرض)، ومرد ذلك إلى اختلافهم في: هل تكون الواو للحال من غير نية مطلقاً؟، أم تكون في بعضها للعطف محتملاً الحالية، وفي بعضها للحال محتملاً العطف؟ لذا وجدوا النية قرينة لازمة لتحديد المعنى (214)، ويتضع ذلك من خلال التركيبين الآتيين:

- أَدُ إِلَىٰ الفَّا وأنت حر.
  - أنزل وأنت آمن.

فالواو حالية لا تحتمل العطف، أو يستبعد أن تكون للعطف؛ إذ لا يحسن العطف؛ لأن الجملة الأولى فعلية طلبية، والثانية اسمية خبرية، وبينهما كمال الانقطاع، وهو مانع من حسن العطف؛ إذ لا بد لحسنه من نوع اتصال بين الجملتين (215)، وإذا اتضح ذلك فإن كلاً منهما شرط؛ (الحرية) لأداء الألف في الأول، و(الأمن) للنزول في الثاني.

وأما التركيب الثالث (أنت طالق مريضة أو مريضة) فإنه يفتقر إلى النية، في حالتي النصب، والرفع، فقد يدعي المتكلم أنه لا يريد تعليق الطلاق بالمرض فيقع في الحال، أو يريده فيتأخر، ويتأكد الأول في حالة الرفع، مع مراعاة ثقافة المتكلم وعلمه بقواعد النحو، ولكن التعلق بالمرض يتأكد في حالة النصب، فلا يقع الطلاق إلا بعد وقوع الشرط (المرض)، وكأنه قال: إن مرضت فأنت طالق، ولذا فإن الأولى ألا يفتقر إلى النية؛ لأن (مريضة) اسم نكرة جاء بعد تمام الكلام وصفاً لمعرفة فتكون حالاً (216).

ولكنه إذا رفع (مريضة) فالأمر يرجع إلى نيّة المتكلم، فإذا أراد الحال، يتأخر الطلاق إلى زمن وقوع الشرط، ويكون الرفع لحناً من المتكلم، يراعى فيه القصد.

<sup>(214)</sup> كنف الأسوار (2/ 229).

<sup>(215)</sup> ع ن، (2/229).

<sup>(216)</sup> المغني (8/ 395).

ويقع الإشكال في التركيب نفسه في حالة التسكين، فلا يستبين السامع الرفع، ولا النصب، والإعراب هنا من دوال المعنى، وعليه فقد اختلف الفقهاء في الحكم إلى قولين:

الأول: وقوع الطلاق في الحال؛ لأن قوله: (أنت طالق) يقتضي الطلاق تيقناً، و(مريضة) بالتسكين، يمنع الحكم، وعند انعدام الإعراب يمنعه بالاحتمال والشك، ولا يرفع الشك اليقينَ (217).

الثاني: لا يقع إلا بعد المرض، وأراه أرجع القولين؛ لأن المتكلم لا يريد من ذكر المرض في سياق الطلاق؛ إلا التعليق به، وتأثيرُه فيه، ولا يؤثر إلا إذا كان حالاً (218).

5. (حتى) تستعمل هذه الكلمة عند النحاة والأصوليين للغاية باعتبار الأصل؛ فهي بمنزلة (إلى)(219)؛ فإذا لم يستقم حملها على الأصل تحمل على المجازاة، بمعنى (لام التعليل)؛ لوجود مناسبة بين (المجازاة) و(الغاية)؛ لأن الفعل الذي هو سبب ينتهي بوجود الجزاء عادة، كما ينتهي بوجود الغاية (220)، ومثاله:

صدي حر إن لم آتيك حتى تغليني إن لم تأتني حتى تغليني حر

يقول البزدوي: "فإذا أتاه فلم يغذه لم يحنث؛ لأن قوله (حتى تغذيني) لا يصلح دليلاً على الانتهاء، بل هو داع إلى زيادة الإتيان، والإتيان يصلح سبباً، والغذاء يصلح جزاء فحمل عليه؛ لأن جزاء السبب غايته فاستقام العمل بهه (221).

<sup>(217)</sup> م ن، (8/ 395).

<sup>(218)</sup> م ن، (8/ 396).

<sup>(219)</sup> كثف الأسرار (2/ 297)، المحرر في أصول الفقه (1/ 163).

<sup>(220)</sup> م ن، كثف الأسرار (2/ 304)، أصول الثاشي (141).

<sup>(221)</sup> م ن، كثف الأسرار (2/ 304).

6. (الباء) من حروف الجر، وهي للإلصاق كالاستعانة، والسببية، والظرفية، والمصاحبة (222)، ولأنها للالصاق فهي تحمل معنى الشرط في مثل:
 أنت طالق بمشيئة الله وبإرادته

فهذا التركيب عند الحنفية بمعنى الشرط؛ لأنه جعل (الطلاق) ملصقاً بالمشيئة الإلهية، لا يقع قبل المشيئة؛ إذ لا يتحقق الإلصاق بدونه الملصق به، وهو معنى الشرط فالمشروط لا يقع دون شرطه، غير أن التعليق بالمشيئة إبطال للإيجاب، عليه فإن هذا التركيب يشبه قولهم: أنت طالق إن شاء الله؛ و(إن شاء الله) استثناء على اصطلاحهم، وهو مبطل للعلة الموجبة للطلاق (أنت طالق)؛ ولهذا لا يقع (223)، وكذلك إذا قال: أنت طالق بدخول الدار، أو بحيضك، لم تطلق حتى تدخل أو تحيض (224)، كأنه قال: أنت طالق إن حضت.

7. (على) تفيد الاستعلاء، وتستعار في المعاوضات المحضة، وتكون في الطلاق للشرط؛ فلو قالت المرأة لزوجها: طلقني ثلاثاً على ألف، لا يستحقها عند طلاقها واحدة، إذ الثلاث شرط، والشرط لا ينقسم، والمشروط لا يقع إلا بوقوع أجزائه كلها، وهذا قول أبي حنيفة خلافاً لصاحبيه (225)، ونستطيع تفسير هذا التركيب بد: طلقني ثلاثاً فإنك إن طلقتني ثلاثاً فلك ألف درهم.

8. (في) هي عند الأصوليين للظرف باعتبار أصل الوضع (226)، فلو قال: أنت طالق في دخولك الدار، فهو بمعنى الشرط؛ فلا يقع الطلاق قبل دخول الدار (227)، ولا يقع الطلاق لو قال: أنت طالق في مشيئة الله؛ لأنه يصير

<sup>(222)</sup> فوائح الرحموت (1/220).

<sup>(223)</sup> كثف الأسرار (2/317).

<sup>(224)</sup> حاشية ابن عابدين (3/ 370).

<sup>(225)</sup> فواتح الرحبوت (1/222)، المحرر في أصول الفقه (1/166).

<sup>(226)</sup> المحرر في أصول الفقه (١/ 167).

<sup>(227)</sup> أصول الشاشي (150).

استثناء على اصطلاحهم، وتطلق لو قال: أنت طالق في علم الله؛ لأنه يراد به المعلوم (228)، قال شمس الأثمة السرخسي: «وهذا هو ظرف الفعل على معنى أن الفعل لا يصلح ظرفاً للطلاق حقيقة، ولكن بين الظرف والشرط مناسبة من حيث المقارنة، أو من حيث تعلق الجزاء بالشرط، بمنزلة قوام المظروف بالظرف، فتصير الكلمة جزاء، ثم إن كان الفعل سابقاً، أو موجوداً في الحال تكون تنجيزاً، وإن كان يتعلق الوقوع بوجوده كما هو حكم الشرطه (229).

9. (مع) و(بعد)؛ فإنهما يفيدان في بعض استعمالاتهما معنى التركيب الشرطي الذي يربط بين السبب والمسبب، فصورة (مع) قول الرجل موجها إلى زوجته يريد طلاقها:

### أنت طالق مع حيضك؛

لأن كلمة (مع) للمقارنة فيقتضي كون الطلاق مقارناً لحيضها؛ فإذا رأت الدم ثلاثة أيام وتبينت أن المرئي كان حيضاً من حين وجوده؛ فإن الطلاق يقع من ذلك الوقت، ويختلف الوضع ما إذا وجه إليها التركيب نفسه وهي في حالة الحيض؛ إذ لا يعد الحيض الذي هي فيه سبب الطلاق، ولكن تترقب حيضاً جديداً بعد طهرها من هذا الحيض؛ لأن كلمة (مع) تجعل الحيض شرطاً للطلاق، والشرط ما يكون معدوماً على خطر الوجود، وهو الحيض المستقبل لا الموجود في الحال؛ وعليه فإن التركيب السابق باستخدام (مع) في الحالتين يشبه قول الرجل:

**انت طالق إن حضت**(230)

وأما صورة (بعد) فقد تتضح بقول الرجل لزوجته يريد طلاقها:

أنت طالق بعد موتى ١

حيث أضاف الرجل الطلاق إلى زمان محدد، ولكن هذا الزمان، لا ملك

<sup>(228)</sup> التوضيح لمتن التنقيع (1/252).

<sup>(229)</sup> المحرر في أصول الفقه (1/ 168).

<sup>(230)</sup> بدائع المنائع (3/130).

#### التركيب الشرطي في النمو والأصول

فيه، حيث ينتهي ملكه بوفاته، فقد علق الطلاق باستخدام (بعد) بالموت، فصار الموت شرطاً، والجزاء يعقب الشرط، أو يقارنه، وعليه يبطل التركيب، وكأنه قال: أنت طالق إن مت، والموت ينهي الزوجية فيبطل التعليق؛ إذ لا محل للطلاق (231).

10. فعل الأمر الموجه إلى المرأة في حالة التفويض، سواء أقيده بالمشيئة، أم لم يقيده، ومثالهما قول الرجل لزوجته: طلقي نفسك؛ فهذا التركيب يشبه عندهم قوله:

أنت طالق إن شئت(232)

وبتلك الصورة التركيبية يؤدي معنى التركيب الشرطي تماماً، وهذا يشبه إلى حد كبير صورة الجزم بالطلب الذي يعده النحاة من باب حذف الأداة وفعل الشرط، على تقدير: طلقي نفسك؛ فإنك إن فعلت فقد وقع عليك طلاقي.

11. اللام الداخلة على جواب القسم، وواو العطف يؤديان معنى التعليق عند الفقهاء، فقد نص ابن عابدين عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة أنه قال: إن الرجل إذا قال: أنت طالق لدخلت؛ فهو يخبر أنه دخل الدار وأكده باليمين؛ فيصير كأنه قال: أنت طالق إن لم أكن دخلت الدار، فإن لم يكن دخل طلقت؛ لأنه علق الطلاق على عدم الدخول بذات التركيب (233).

ولو قال لها: أنت طالق لا دخلت الدار، يتعلق بالدخول، ولو قال: أنت طالق ووالله لا أفعل كذا؛ فهو تعليق ويمين ولكنه لو حذف واو العطف التي عطفت اليمين على الطلاق لطلقت في الحال(234).

وبعد عرضنا لهذه القضايا، والصور التركيبية المتعددة التي تؤدي معنى التركيب الشرطي، نجد أن الأصوليين عند دراستهم لقضايا الشرط، تلك القضايا

<sup>(231)</sup> م ن، (3/133).

<sup>(232)</sup> بدائع الصنائع (3/ 122).

<sup>(233)</sup> حاشية ابن عابدين (3/ 370).

<sup>(234)</sup> م ن، (370/3).

التي أخذت صفحات متعددة، وواسعة في مدوناتهم الأصولية والفقهية نجدهم يستحضرون دائماً عند دراسة هذه القضايا الفهم العام للنص، والغرض الأساسي، أو المحتمل للمتكلم، ويربطون ذلك كله بموارد القول، ومعاني المفردات، وقرائن السياق، والحال، يدفعهم إلى هذا المنهج الذي بنوه في فهم النصوص الشرعية، وأقوال المكلفين، وضحوا كل ذلك في كتب الأصول والفروع، ودل ذلك على دقتهم في الأحكام الشرعية، وما صاحبها من تعليل، وبرهان، وتحليل جعلهم يناقشون كل تركيب محتمل لمعنى، أو أكثر في ضوء القرائن بصورة مستقلة، ولا يغفلون الموازنة بين الأدوات في الصورة التركيبية لسياق الكلام.

### الخاتمة

### تمخضت هذه الدراسة عن النتائج الآتية:

- 1 اتفق الفريقان على دراسة الشرط وقضاياه الوظيفية والدلالية، ولكن اختلف كل منهما في المنهج، والموضوعات؛ فبينما ركّز النحاة على الناحية الوظيفية بناه على نظرية العامل، في تقسيم أبواب النحو؛ ركّز الأصوليون على المعنى، فتوزعت قضايا الشرط عند النحاة على أبواب: جوازم الفعل المضارع، والظروف، والكنايات، ومعاني الحروف، وتوزعت قضاياه عند الأصوليين والفقهاء في المبادئ اللغوية، والعموم والخصوص، وطرق الدلالة كالمنطوق والمفهوم، وأبواب الطلاق والعتاق.
- 2 ـ تميّز النحاة في دراسة الشرط ببعض القضايا التي لم يتطرق لها الأصوليون؛ كالحذف في التركيب الشرطي، واجتماع الشرط مع القسم، وإعراب أسماء الشرط، بينما كانت دراسة الأصوليين متميزة بدراسة:
- منطوق التركيب الشرطي، ومفهومه، وما ترتب على الخلاف فيه من
   أحكام فقهية عرضناها في الفصل الرابع.
- الاتصال الزمني بين الشرط والجزاء في حالة تقدم الجزاء على شرطه.
  - الجمل المتعاطفة بالواو إذا وليها شرط.
- التعدد والاتحاد في الشرط والجزاء، والأثر الدلالي لأدوات العطف
   في التركيب الشرطي.
- النكرة في سياق التركيب الشرطي، وتفريع عموم الفعل عليه في سياق الشرط.

#### التركيب الشرطي في النمو والأمسول

- تتبع التراكيب المختلفة المحتملة من الناحية الدلالية، وارتباطها
   بالسياق والحال لظاهرة اعتراض الشرط على الشرط، والذي أطلقوا
   عليه مصطلح (تعليق التعليق).
- دراسة أدوات أخرى تؤدي معنى التركيب الشرطي في صور تركيبية معينة.
- ركزوا على الأدوات التي هي أكثر دوراناً في الكتاب والسنة، أو احتمالاً على السنة الناس؛ فأضافوا إليها نصاً (كل)، و(كم) عند بعضهم، وجعلوا (كلما) من أظهرها عموماً ودلالة على التكرار.
- النحاة تعريفاً وصفياً بالنظر إلى مكونات التركيب الشرطي، من أداة النحاة تعريفاً وصفياً بالنظر إلى مكونات التركيب الشرطي، من أداة رابطة، وشرط، وجزاء، والعلاقة السببية التي تربط بين الجزأين؛ نظر الأصوليون إلى الشرط باعتباره من الأحكام الوضعية (السبب، والشرط، والمانع) التي تناظر الأحكام التكليفية (الواجب، والمندوب، والمكروه، والمحظور، والمباح)، فميزوا أنواع الشروط (الشرعي، والعقلي، والعادي، واللغوي) فوقعوا في إشكالية اصطلاحية لاحظها المحققون منهم كالقرافي، وابن القيم، وغيرهما، فكانت تعريفاتهم أقرب إلى تعريف النحاة.
- 4 وظّف الفريقان عند تصنيف الأدوات المصطلحات: (الحرف)، و(الاسم)، و(الكلمة)، و(الأداة)، و(المفردة)، وغلّب الفريقان مصطلح (الحرف) باعتبار معناه اللغوي وعلاقته بالمعنى الاصطلاحي من حيث بناء الأداة.
- 5 عند دراسة الأدوات كان تبويب النحاة واضحاً في ترتيب الأدوات من الناحية الوظيفية والدلالية، كما فعل ابن مالك في شرح التسهيل وغيره، فكانوا يبدأون بالأدوات المتمحضة للشرط كحرف الجزاء (إن)، ثم الأدوات المختصة بالعقلاء وبغيرهم مثل: (من)، و(ما)، ثم الأدوات الظروف... وهكذا، وهم يميزون بين الربط الشرطي في المستقبل،

- والربط الشرطي في الماضي، بينما نجد بعض الأصوليين يعقد باباً لأدوات الشرط كما فعل الأصوليون الفقهاء، ثم يتناولونها في باب الخصوص والعموم، ويتناولها المتكلمون من الأصوليين في باب المفاهيم عند دراسة طرق الدلالة.
- أحست الشرط، وأثرها في أدوات الشرط، وأثرها في سياق التركيب بمجمله، فجعل بعضهم أدوات الشرط من أعلى صيغ العموم دلالة عليه، فوقفوا على النكرة في سياقه، والفعل في سياقه، وعلاقة الزمن بالشرط، وهم يجعلون الشرط من المخصصات اللفظية المتصلة بالكلام، حيث يجعلون الجزاء عاماً، والشرط مخصصاً لعمومه؛ إذ يقوم الشرط بتضييق دائرة الجزاء.
- 7 وسع الأصوليون دائرة ظاهرة اعتراض الشرط على الشرط (تعليق التعليق)؛ فيجعلون عطف تركيب شرطي محذوف الجزاء باستخدام أدوات العطف من هذا الباب، وتتبعوا الصور التركيبية المتعددة لهذه الظاهرة ومعنى كل منها باعتبار السياق والحال، وما يتعلق بها من أحكام فقهية ولا سيما في باب الطلاق والعتاق.
- نظر الأصوليون بتعمق إلى البيئة السياقية، والحالية المحيطة بالتركيب، وراعوا ثقافة المتكلم وعلمه بالعربية، وموارد القول، والقصد والنية، ونظروا إلى طبيعة الشرط، وهل يقع ضمن دائرة المتكلم وعلمه، وقدرته، أم السامع، وفرّعوا عليه التعليق بالمشيئة الإلهية، والتعليق بالمستحيلات، وقد ظهرت هذه النظرة في دراسة كثير من الظواهر التركيبية، كحذف الربط عند وجود موجبه، وفتح همزة (إن) الشرطية وغيرها؛ جهلاً من المتكلم بالعربية.
- 9 أدى اهتمام الأصوليين بالمعنى، ومحدداته في الكلام، واهتمامهم البالغ بالدقة في الأحكام الفقهية إلى تتبع الصور التركيبية المختلفة باستخدام أدوات غير أدوات الشرط عند النحاة، أدت إلى معنى التركيب الشرطي؛ مثل: (على)، و(في)، و(مع)، و(بعد)، و(حيث) مجردة من (ما).

#### التركيب الشرطي في النعو والأصول

- وغيرها، وقد فصلوها في كتبهم ووضحوا أحكامها الفقهية في كتب الأصول والفروع.
- 10 \_ وقف الفريقان على الفعل وزمنه في سياق الشرط، وما تحدثه الأداة من أثر فيه؛ لتحديد زمنه، ولكن الأصوليين تميزوا عن النحاة إزاه هذه القضية في دراستهم لقضايا لها علاقة بالزمن، مثل: (الفور) و(التراخي) في وقوع الجزاه، تبعاً للشرط، ونوع الأداة المستخدمة، فوازنوا بين الأدوات: (إن)، و(إذا)، و(متى)، وفرّقوا في الدلالة بينها عند التعليق بالمشيئة الإلهية، وربطوا القضية عند تفويض الطلاق إلى المرأة باستخدام هذه الأدوات بالموازنة مع (كيف)، و(حيث)، و(أين) مجردة من (ما) بمجلس صدور التركيب من المتكلم، مما دل عنايتهم الفائقة بالقرائن السياقية، والحالية، والعرف الاجتماعي مع استصحاب معاني هذه الأدوات ووظائفها.
- 11 ـ تميز الأصوليون بجانب اتفاقهم مع النحاة في دراسة الفعل في سياق الشرط، بتحديد المصطلحات: (نوع الزمان)، و(شخص الزمان)، و(الزمان المحصل). و(الزمان بالجوهر)، وربطوا بين (الزمن)، و(النسبة)، و(الحدث) في دلالة الفعل في سياق التركيب الشرطي.

# المصادر والمراجع

- 1 الإبهاج في شرح المنهاج، شيخ الإسلام علي عبد الكافي السبكي (ت756هـ) وولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (ت771هـ)، تح: د. شعبان محمد إسماعيل، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة ـ مصر، 1981م.
- 2 \_ إتحاف فضلاه البشر في القراءات الأربعة عشر، شهاب الدين أحمد بن محمد الدمياطي (ت1117هـ)، وضع حواشيه أنس مهرة، دار الكتب العلمية، بيروت \_ لبنان، 1998م.
- 3 الإنقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي (ت911هـ)، تح: محمد
   أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 1988م.
- 4 الإحكام في أصول الأحكام، سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي الأمدي (ت631هـ)، ضبطه وكتب حواشيه الشيخ إبراهيم العجوز، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، 1985م.
- 5 الإحكام في أصول الأحكام، سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي الأمدي (ت631هـ)، علق عليه عبد الرزاق عفيفي، دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض \_ السعودية، 2003م.
- 6 ـ أحكام القرآن، أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي (ت543هـ)، مراجعة محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، 1984م.
- 7 \_ أحكام (كل) وما عليه تدل، تقى الدين أبو الحسين على بن

#### التركيب الشرطي في النعو والأصول

- عبد الكافي بن تمام السبكي (ت756هـ)، تح: علي معوض وعادل عبد الموجود، دار الأرقم، بيروت ـ لبنان، 1997م.
- 8 \_ إدرار الشروق على أنواه الفروق، أبو القاسم قاسم بن عبد الله ابن الشاط (ت723هـ)، ضبطه وخرج آياته: محمد عبد القادر شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت \_ لبنان، 1998م.
- 9 ـ الأدوات النحوية في الفصحى المعاصرة دراسة وصفية تحليلية، الدكتور محمود جاد الرب، (في) محمود فهمي حجازي (محرر) فولفيترش فيشر، جامعة القاهرة، 79-1994، 107م.
- 10 ـ الأدوات النحوية وتعدد معانيها الوظيفية الدراسة تحليلية تطبيقية الدكتور أبو السعود حسنين الشاذلي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية \_ مصر، 1989م.
- 11 \_ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، الإمام محمد بن علي الشوكاني (ت1250هـ)، تح: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت \_ لبنان، 1999م.
- 12 أسرار النحو، شمس الدين أحمد سليمان المعروف بابن كمال باشا، تح: أحمد حسن حامد، ط2، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان \_ الأردن، 2002م.
- 13 ـ الأشباه والنظائر، زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم الحنفي (ت970هـ)، تح: الدكتور محمد مطيع الحافظ، ط4، دار الفكر المعاصر، بيروت ـ لبنان، 2005م.
- 14 ـ الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، جلال الدين السيوطي (ت911هـ)، تح: محمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت ـ لبنان، 1996م.
- 15 \_ أصول الشاشي، نظام الدين أبو على أحمد بن محمد بن إسحاق

- الشاشي (ت344هـ)، ضبطه وصححه عبد الله محمد الخليلي، دار الكتب العلمية، بيروت \_ لبنان، 2003م.
- 16 \_ أصول الفقه، محمد الخضري بك، دار القلم، بيروت \_ لبنان، 1987م.
- 17 ـ أصول الفقه الإسلامي، د. وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق ـ سورية، 1986م.
- 18 الأصول في النحو، أبو بكر محمد بن سهل بن السراج البغدادي (ت316هـ)، تح: الدكتور عبد الحسين الفتلي، ط4، مؤسسة الرسالة، بيروت ـ لبنان، 1999م.
- 19 \_ إعراب القراءات الشواذ، أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري (ت)، تح: الدكتور عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة \_ مصر، 2003م.
- 20 \_ إعلام الموقعين، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن قيم الجوزية (ت751هـ)، تع: بشير محمد عيون، مكتبة دار البيان، دمشق \_ سورية، 2000م.
- 21 ـ الأمالي النحوية اأمالي القرآن الكريم، ابن الحاجب (ت464هـ)، تح: هادي حسن حمّودي، عالم الكتب، بيروت ـ لبنان، 1985م.
- 22 ـ الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري (ت577هـ)، تح: محمد محى الدين عبد الحميد، دار الفكر، (د.ت).
- 23 ـ الإيضاح في شرح المفصل، أبو عمرو عثمان بن أبي بكر الدوني المعروف بابن الحاجب (ت570هـ)، تح: الدكتور إبراهيم محمد عبد الله، دار سعد الدين، دمشق ـ سورية، 2005م.
- 24 ـ الإيضاح في علوم البلاغة، جلال الدين أبو عبد الله بن سعد الدين الخطيب الغزويني، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان (د.ت).

#### التركيب الشرطي في النعو والأعمول

- 25 ـ البحث النحوي عند الأصوليين، مصطفى جمال الدين، ط2، منشورات دار الجمل، قم ـ إيران، 1405هـ.
- 26 البحر المحيط في أصول الفقه، بدر الدين محمد بن بهادر الشافعي (ت794هـ)، تحرير عبد القادر عبد الله العاني، ط2، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت. 1992م.
- 27 ـ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ملك العلماء علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (ت587هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، 1986م.
- 28 ـ بدائع الفوائد، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي المعروف بابن القيم (ت751هـ)، تح: معروف مصطفى زريق، ومحمد وهبي سليمان، وعلى عبد الحميد بلطه جي، دار الخير، بيروت ـ لبنان، 1994م.
- 29 البديع في علم العربية، المبارك بن محمد ابن الأثير الشيباني (ت606هـ)، تح: فتحي أحمد علي الدين، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، السعودية، 1421هـ.
- 30 \_ بذل النظر في الأصول، محمد بن عبد الحميد الأسمندي (ت552هـ)، تح: الدكتور محمد زكي عبد البر، مكتبة دار التراث، القاهرة \_ مصر 1992م.
- 31 البرهان في أصول الفقه، إمام الحرمين أبو المعالي الجويني (ت478هـ)، تح: الدكتور عبد العظيم محمود الديب، ط3، دار الوفاء، المنصورة \_ مصر، 1999م.
- 32 البيان في غريب إعراب القرآن، أبو البركات عبد الرحمن بن الأنباري (ت577هـ)، ضبطه: بركات يوسف هبود، دار الأرقم، بيروت ـ لبنان، 2000م.
- 33 ـ التأويل النحوي في القرآن الكريم، الدكتور عبد الفتاح أحمد الحموز، مكتبة الرشد، الرياض ـ السعودية، 1984م.

- 34 التبصرة في أصول الفقه، أبو إسحق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي (ت476هـ)، تع: الدكتور محمد حسن هيتو، دار الفكر، دمشق ـ سورية، 1983م.
- 35 التبيان في إعراب القرآن، أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري (ت616هـ)، تح: علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت ـ لبنان، 1987م.
- 36 تحفة الأحوذي، أبو العُلا محمد بن عبد الرحمن المباركفوري (ت1353هـ)، اعتنى به علي معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار إحياء التراث، بيروت \_ لبنان، 1998م.
- 37 التحقيقات في شرح الورقات، الحسين بن أحمد الكيلاني الشافعي (ت889هـ)، تح: الشريف سعد بن عبد الله حسين، دار النفائس، الأردن، 1999م.
- 38 ـ التذبيل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، أبو حيان الأندلسي، تع: الدكتور حسن هنداوي، دار القلم، دمشق ـ سورية، 1997م.
- 39 ـ التصور اللغوي عند الأصوليين، الدكتور السيد عبد الغفار، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية \_ مصر، 1992م.
- 40 ـ التطور النحوي للغة العربية، برجشتر اسر، أخرجه الدكتور رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة ـ مصر، 1982م.
- 41 ـ التعريفات، علي بن محمد بن علي الجرجاني (ت816هـ)، تح: إبراهيم الأبياري، ط4، دار الكتاب العربي، بيروت ـ لبنان، 1998م.
- 42 ـ تغيير النحويين للشواهد؛ بحث يشتمل على أكثر من مائتي بيت حرفها النحويون للاستشهاد بها، د. علي محمد فاخر، دار الطباعة المحمدية، القاهرة \_ مصر، 1996م.
- 43 ـ تفسير البحر المحيط، أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي (ت745هـ)، تح: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، شارك في تحقيقه

- الدكتور زكريا عبد المجيد المنوفي وأحمد النجولي الجمل، دار الكتب العلمية، بيروت \_ لبنان، 2001م.
- 44 ـ تفسير النصوص، الدكتور محمد أديب صالح، ط3، المكتب الإسلامي، بيروت ـ لبنان، 1984م.
- 45 ـ تقريب الوصول إلى علم الأصول، أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي (ت741هـ)، تح: الدكتور عبد الله محمد الجبوري، دار النفائس، عمان ـ الأردن، 2002م.
- 46 ـ تقرير الشربيني، شيخ الإسلام عبد الرحمن بن محمد الشربيني (ت1326هـ)، ضبطه وخرج آياته: محمد عبد القادر شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، 1998م.
- 47 ـ تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم، صلاح الدين أبي سعيد خلي بن كيكلدي العلائي الدمشقي (ت761هـ)، تح: علي معوض وعادل عبد الموجود، دار الأرقم، بيروت ـ لبنان، 1997م.
- 48 ـ تقويم الأدلة في أصول الفقه، أبو زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي الحنفي (ت430هـ)، تح: عدنان العلي، المكتبة العصرية، صيدا ـ ييروت، 2006م.
- 49 ـ توجيه اللمع، أحمد بن الحسين بن الخباز (ت639هـ)، تع: أ.د فايز زكي محمد دياب، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة \_ مصر، 2002م.
- 50 ـ التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، صدر الشريعة المحبوبي البخاري (ت747هـ)، راجعه نجيب الماجدي وحسين الماجد، المكتبة العصرية، صيدا ـ لبنان، 2005م.
- 51 \_ تهذیب شرح الأسنوي على منهاج البیضاوي، الدکتور شعبان محمد إسماعیل، المکتبة الأزهریة للتراث، القاهرة \_ مصر، (ب.ت).
- 52 ـ تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية، محمد بن علي بن

- حسين المكي المالكي، ضبطه وخرج آياته: محمد عبد القادر شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، 1998م.
- 53 ـ تيسير التحرير، محمد أمير المعروف بأمير بادشاه الحنفي، دار الفكر، يبروت ـ لبنان.
- 54 ـ الجامع لأحكام وأصول الفقه، محمد صديق حسن خان الفنّوجي (ت1307هـ)، تع: أحمد مصطفى قاسم الطهطاوي، دار الفضيلة، القاهرة ـ مصر، 2004م.
- 55 ـ الجملة الشرطية البسيطة بين الخلافات النحوية والاستخدام النصي في ديوان المتنبي، الدكتور السيد دسوقي شلبي، (في) محمود فهمي حجازي (محرر) فولفيترش فيشر، جامعة القاهرة، 79-1994، 107م.
- 56 النجنى الداني في حروف المعاني، النحسن بن القاسم المرادي (ت749هـ)، تع: د. فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل، ط2، دار الأفاق الجديدة، بيروت ـ لبنان، 1983م.
- 57 حاشية البناني على شرح الجلال المحلي لجمع الجوامع، عبد الرحمن بن جاد الله البناني المغربي (ت198هـ)، ضبطه وخرج آياته: محمد عبد القادر شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، 1998م.
- 58 \_ حاشية التفتازاني على شرح العضد، سعد الدين التفتازاني (ت791هـ)، تح: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت \_ لبنان، 2004م.
- 59 ـ حاشية الجيزاوي شرح المختصر وحواشيه، الشيخ محمد أبو الفضل الوراقي الجيزاوي (ت1346هـ)، تح: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، 2004م.
- 60 \_ حاشية الخضري، الخضري، ضبط يوسف البقاعي، دار الفكر، بيروت \_ لبنان، 1995م.

- 61 ـ حاشية رد المحتار، محمد أمين الشهير بابن عابدين، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة ـ مصر، 1984م.
- 62 حاشية السيد الشرف الجرجاني على شرح العضد، الشريف الجرجاني (ت816هـ)، تع: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، 2004م.
- 63 ـ حاشية الفناري على الجرجاني، الشيخ حسن الهروي الفناري (ت886هـ)، تع: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، 2004م.
- 64 ـ حاشية النفحات على شرح الورقات، أحمد بن عبد اللطيف الخطيب الجاوي الشافعي، ضبط نصه وخرج آياته: محمد سالم هاشم، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، 2004م.
- 65 ـ الحاصل من المحصول في أصول الفقه، تاج الدين أبو عبد الله محمد بن الحسين الأرموي (ت653هـ)، تع: د. عبد السلام محمد أبو ناجى، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي ـ ليبيا، 1994م.
- 66 ـ الحاوي الكبير، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي (ت450هـ)، تع: د. محمود مطرجي وآخرون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان، 1994م.
- 67 \_ حدود النحو، جمال الدين الفاكهي (ت972هـ)، تح: الدكتور علي توفيق الحمد، دار الأمل للنشر والتوزيع، إربد \_ الأردن، 1998م.
- 68 ـ حدود النحو، شهاب الدين الأبذّي (ت860هـ)، تح: الدكتور علي توفيق الحمد، دار الأمل للنشر والتوزيع، إربد ـ الأردن، 1998م.
- 69 ـ الحروف العاملة في القرآن الكريم بين النحويين والبلاغيين، هادي عطية مطر الهلالي، عالم الكتب، بيروت ـ لبنان، 1986م.
- 70 \_ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر

- البغدادي (ت1093هـ)، تح: عبد السلام محمد هارون، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة ـ مصر، 1979م.
- 71 ـ الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني (ت)، تح: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، 2001م.
- 82 ـ الخطاب الشرعي وطرق استثماره، الدكتور إدريس حمادي، المركز الثقافي العربي، بيروت ـ لبنان، 1994م.
- 73 ـ دراسة المعنى عند الأصوليين، الدكتور طاهر سليمان حمودة، الدار الجامعية، الإسكندرية \_ مصر، 198م.
- 74 ـ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي (ت756هـ)، تح: أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق \_ سورية.
- 75 ـ دلائل الإعجاز في علم المعاني، عبد القاهر الجرجاني، تع: محمد عبده ومحمد محمود الشنقيطي، دار المعرفة، بيروت ـ لبنان، 1321هـ.
- 76 ـ رصف المباني في شرح حروف المباني، أحمد بن عبد النورالمالقي (ت702هـ)، تع: د. أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق ـ سورية، 1985م.
- 77 ـ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي (ت1270هـ)، تح: محمد أحمد الأمد، عمر عبد السلام السلامي، دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان، 2000م.
- 78 ـ الزمن في القرآن الكريم دراسة دلالية للأفعال الواردة فيه، بكري عبد الكريم، دار الكتاب الحديث، القاهرة ـ مصر، 2001م.
- 79 \_ سر صناعة الإعراب، أبو الفتح عثمان بن جني (ت392هـ)، تح: الدكتور حسن هنداوي، ط2، دار القلم، دمشق \_ سورية، 1993م.

- 80 ـ شرح أبيات سيبويه، أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى الأعلمن الشنتمري (ت476هـ)، قدم له: د. عدنان محمد آل طعمة، مؤسسة البلاغ، بيروت ـ لبنان، 1999م.
- 81 شرح ابن عقيل، بهاء الدين عبد الله بن عقيل الهمداني المصري (ت769هـ)، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، دار إحياء التراث العربي، القاهرة \_ مصر، (د.ت).
- 82 ـ شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، الأشموني، البابي الحلبي، القاهرة \_ مصر، (د.ت).
- 83 شرح البدخشي على منهاج البيضاوي، محمد بن الحسين البدخشي (ت)، دار الكتب العلمية، بيروت \_ لبنان (د.ت).
- 84 ـ شرح التسهيل، جمال الدين محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الأندلسي (ت672هـ)، تع: محمد عبد القادر وطارق فتحي السيد، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، 2001م.
- 85 ـ شرح التلويح على التوضيح، سعد الدين بن عمر التفتازاني (ت793هـ)، راجعه نجيب الماجدي وحسين الماجد، المكتبة العصرية، صيدا \_ لبنان، 2005م.
- 86 شرح التلويح على التوضيح، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت793هـ)، ضبط زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، 1996م.
- 87 ـ شرح التنقيح، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي (ت684هـ)، تح: طه عبد الرؤوف سعد، ط2، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة ـ مصر، 1993م.
- 88 ـ شرح جمع الجوامع، جلال الدين محمد بن أحمد المحلي (ت864هـ)، ضبطه وخرج آياته: محمد عبد القادر شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، 1998م.

- 89 ـ شرح كافية ابن الحاجب، رضي الدين محمد بن الحسن الأستراباذي (ت686هـ)، تع: أحمد السيد أحمد، المكتبة التوفيقية، القاهرة \_ مصر (د.ت).
- 90 \_ شرح الكافية الشافية، جمال الدين محمد بن مالك الطائي (ت672هـ)، تح: أحمد بن يوسف القادري، دار صادر، بيروت \_ لبنان، 2006م.
- 91 الشرح الكبير على مختصر الخرقي، شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر بن قدامة (ت682هـ)، تع: جماعة من العلماء، دار الكتاب العربي، بيروت \_ لبنان، (د.ت).
- 92 شرح اللمع في أصول الفقه، أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت476هـ)، تع: الدكتور علي بن عبد العزيز بن علي العمريني، دار البخاري، القصيم ـ السعودية، 1987م.
- 93 شرح المغصل، موفق الدين بن يعيش بن علي بن يعيش النحوي (ت643هـ)، تح: أحمد السيد أحمد، المكتبة التوفيقية، القاهرة \_ مصر، (د.ت).
- 94 شرح مختصر المنتهى الأصولي، القاضي عضد الدين الأيجي (ت756هـ)، تح: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، 2004م.
- 95 ـ شرح المقدمة الجزولية الكبير، الأستاذ أبو علي عمر بن محمد بن عمر الأردي الشلوبين (ت654هـ)، تح: الدكتور تركي سهو بن نزال العتيبي، ط2، مؤسسة الرسالة، بيروت ـ لبنان، 1994م.
- 96 ـ شرح الورقات في علم أصول الفقه، جلال الدين محمد أحمد المحلي الشافعي (ت864هـ)، تح ودراسة: أحمد مصطفى قاسم الطهطاوي، دار الفضيلة، القاهرة ـ مصر، 2003م.
- 97 ـ الشرط في القرآن على نهج اللسانيات الوصفية، الدكتوران: عبد السلام المسدي، ومحمد الهادي الطرابلسي، الدار العربية للكتاب.

- 98 ـ الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، أبو الحسين أحمد بن فارس الرازي اللغوي (ت395هـ)، تح: عمر فاروق الطباع، مكتبة المعارف، بيروت ـ لبنان، 1993م.
- 99 \_ ضرائر الشعر، ابن عصفور (ت669هـ)، تح: السيد إبراهيم محمد، ط2، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت \_ لبنان، 1982م.
- 100 ـ طلعة الشمس، أبو محمد عبد الله بن حميد السالمي، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط ـ عمان، 1981م.
- 101 عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي المعروف بابن الملقن (ت804هـ)، تح: عز الدين هشام بن عبد الكريم البدراني، دار الكتاب، إربد \_ الأردن، 2001م.
- 102 ــ العربية والنص القرآني الدراسات للقضايا اللغوية في كتب إعراب القرآن ومعانيه في أوائل القرن الثالث الهجري، الدكتور عيسى شحاتة عيسى على، دار قباء للنشر والتوزيع، القاهرة ــ مصر، 2001م.
- 103 ـ العقد المنظوم في الخصوص والعموم، أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي (ت723هـ)، تع: محمد علوي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، 1997م.
- 104 ـ العناصر الأساسية للمركب الفعلي وأنماطها من خلال القرآن الكريم ـ دراسة تحليلية تطبيقية، الدكتور أبو السعود حسنين الشاذلي، دار المعرفة الجامعية، إسكندرية ـ مصر، 1991م.
- 105 \_غاية المأمول في شرح ورقات الأصول، شهاب الدين أحمد بن حمز الرملي (ت957هـ)، تح: حسن بن عباس قطب، مؤسسة قرطبة، القاهرة \_ مصر، 2005م.
- 106 ـ الفائق في أصول الفقه، صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي الشافعي (ت715هـ)، تح: الدكتور علي بن عبد العزيز العمريني، دار الاتحاد الأخوى للطباعة، القاهرة ـ مصر، 1991م.

- 107 \_ فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت853هـ)، دار السلام \_ الرياض، دار الفيحاء \_ دمشق، تح: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ط3، 2000م.
- 108 \_ الفروق، أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي (ت723هـ)، ضبطه وصححه خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت \_ لبنان، 1998م.
- 109 ـ الفصول الخمسون، زين الدين أبو الحسين يحيى بن عبد المعطي المغربي (ت628هـ)، تح: محمود محمد الطناحي، عيسى البابي الحلبي، 1977م.
- 110 ـ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد السهالوي الأنصاري اللكنوي (ت1225هـ)، ضبطه وصححه: عبد الله محمود محمد عمر، ، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، 2002م.
- 111 ــ القاموس المحيط، الفيروز آبادي، دار إحياء التراث، ط1، بيروت ــ لبنان، 1991م.
- 112 \_قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية، إميل بديع يعقوب، دار العلم للملايين، بيروت \_ لبنان، 1987م.
- 113 \_قواعد الأصول ومعاقد الفصول، صغي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي (ت739هـ)، تح: أحمد مصطفى الطهطاوي، دار الفضيلة، القاهرة \_ مصر، 1997م.
- 114 ـ الكافية في النحو، شرح رضي الدين محمد بن الحسن الإستراباذي (ت686هـ)، تح: الدكتور عبد العال سالم مكرم، عالم الكتب، القاهرة ـ مصر.
- 115 ـ كتاب التلخيص في أصول الفقه، أبو المعالي إمام الحرمين عبد الله الجويني (ت478هـ)، تح: الدكتور عبد الله

- حولم النيبالي وشبير أحمد العمري، دار البشائر الإسلامية، بيروت ـ لبنان، 1996م.
- 116 \_ كتاب حروف المعاني، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (ت340هـ)، تع: د، علي توفيق الحمد، ط2، دار الأمل، إربد \_ الأردن، 1986م.
- 117 \_ كتاب الفصول في العربية، أبو محمد سعيد بن المبارك بن الدهان النحوي (ت569هـ)، تع: الدكتور فائز فاري، دار الأمل، إربد \_ الأردن، 1988م.
- 118 \_ كتاب في أصول الفقه، أبو الثناء محمود بن زيد اللامثي الحنفي الماتريدي، تح: عبد المجيد تركي، دار الغرب الإسلامي، بيروت \_ لبنان، 1995م.
- 119 \_كتاب معاني الحروف، أبو الحسن علي بن عيسى الرماني النحوي (ت384هـ)، تع: د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي، ط2، مكتبة الطالب الجامعي، مكة المكرمة \_ السعودية، 1986م.
- 120 \_ الكشاف، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري (ت538هـ)، ضبط محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت \_ لبنان، 1995م.
- 121 كشف الأسراد عن أصول فخر الإسلام البزدوي، علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري (ت730هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت ـ لبنان، 1991م.
- 122 \_كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، إسماعيل بن محمد العجلوني (ت162هـ)، مؤسسة مناهل العرفان، بيروت \_ لبنان، (د.ت).
- 123 ـ الكتاب، عمرو بن عثمان بن قمنبر سيبويه (ت)، علق عليه ووضع

- حواشيه الدكتور إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، 1999م.
- 124 كشاف القناع على متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت1051هـ)، تع: إبراهيم أحمد السيد عبد الحميد، دار عالم الكتب، الرياض ـ السعودية، 2003م.
- 125 كتاب التلخيص في أصول الفقه، إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (ت478هـ)، تع: الدكتور عبد الله حولم النيبالي وشبير أحمد العمري، دار البشائر الإسلامية، بيروت \_ لبنان، 1996م.
- 126 ـ اللباب في علل البناء والإعراب، أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري (ت616هـ)، تح: غازي مختار طليمات وعبد الإله نبهان، دار الفكر المعاصر، بيروت ـ لبنان، 2001م.
- 127 اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن علي بن عادل الحنبلي (ت880هـ)، تح: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي معوض، ومحمد سعد رمضان، ومحمد المتولي الدسوقي حرب، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، 1998م.
- 128 اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان، ط3، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة \_ مصر، 1985م.
- 129 ـ اللمع في العربية، أبو الفتح عثمان بن جني (ت392هـ)، تع: حامد المؤمن، ط2، عالم الكتب، بيروت ـ لبنان، 1985م.
- 130 ـ المحرد في أصول الفقه، شمس الأثمة أبو بكر محمد بن أحمد السرخسي (ت450هـ)، خرج أحاديثه وعلّق عليه: أبو عبد الرحمن صع بن محمد عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، 1996م.
- 131 المحصول في علم أصول الفقه، فخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت606هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت \_ لبنان، 1988م.

- 132 ـ المزهر في علوم اللغة وأنواعها، جلال الدين السيوطي (ت911هـ)، ضبط فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، 1998م.
- 133 ـ المساعد على تسهيل الغواد، بهاء الدين عبد الله بن عقيل الهمداني المصري (ت769هـ)، تع: د. محمد كامل بركات، جامعة أم القرى، مكة المكرمة ـ السعودية، 1984م.
- 134 المستصفى من علم الأصول، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت505هـ)، دار صادر، بيروت ـ لبنان.
- 135 المستصفى في علم الأصول، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت505هـ)، صححه: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، 2000م.
- 136 ـ المسودة في أصول الفقه، تقي الدين ابن تيمية وأبوه وجده، جمعها شهاب الدين أبو العباس الحراني الدمشقي (ت745هـ)، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الكتاب العربي، بيروت ـ لبنان، (ب.ت).
- 137 ـ معاني القرآن، أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط (ت215هـ)، تح: الدكتورة هدى محمود قراعة، مكتبة الخانجي، القاهرة ـ مصر، 1990م.
- 138 ـ معاني القرآن، أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت207هـ)، تح: أحمد يوسف نجاتي ومحمد على النجار.
- 139 ـ معاني النحو، الدكتور فاضل صالح السامرائي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان ـ الأردن، 2000م.
- 140 المعتمد في أصول الفقه، أبو الحسين محمد بن علي البصري المعتزلي (ت436هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان.
- 141 ـ المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية، د. إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، 1992م.

- 142 ـ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم وفق نزول الكلمة، محمد سعيد لحام، ط3، دار المعرفة، بيروت ـ لبنان، 2005م.
- 143 \_معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس (ت395هـ)، وضع حواشيه إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت \_ لبنان، 1999م.
- 144 ـ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، أبو محمد عبد الله بن هشام الأنصاري (ت761هـ)، تع: محمد محي الدين عبد الحميد، دار إحياء التراث العربي، (د.ت).
- 145 ـ المغرب، على بن مؤمن المعروف بابن عصفور (ت669هـ)، تح: أحمد عبد الستار الجواري، وعبد الله الجبوري.
- 146 مغتاح الأصول في بناء الفروع على الأصول، أبو عبد الله الشريف التلمساني المالكي (ت771هـ)، تع: أحمد عز الدين عبد الله خلف الله، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة \_ مصر، 2005م.
- 147 \_مفتاح العلوم، أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي (ت626هـ)، ضبطه نعيم زرزور، ط2، دار الكتب العلمية، بيروت \_ لبنان، 1987م.
- 148 ـ المفصل في علم العربية، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت538هـ)، دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة، بيروت ـ لنان، 1323هـ.
- 149 ـ المقتضب، أبو العباس محمد بن يزيد المبرّد (ت285هـ)، تح: محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت ـ لبنان، (د.ت).
- 150 ـ المنتخل في الجدل، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت505هـ)، تح: الدكتور علي بن عبد العزيز بن علي العميريني، دار الوراق، بيروت ـ لبنان، 1424هـ.
- 151 ـ المنهاج في شرح صحيح مسلم، الإمام محي الدين أبو زكريا بن شرف

- الدين النووي (ت676هـ)، بيت الأفكار الدولية، الرياض \_ السعودية، 2000م.
- 152 ـ نفائس الأصول في شرح المحصول، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي (ت684هـ)، تح: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، 2000م.
- 153 ـ نهاية السول في شرح منهاج الأصول، جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي (ت772هـ)، عالم الكتب، بيروت ـ لبنان، 1982م.
- 154 نهاية السول على المنهاج، جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي (ت772هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، (د.ت).
- 155 \_ همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت911هـ)، تح: أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت \_ لبنان، 1998م.
- 156 ـ الوجيز في أصول الفقه، يوسف بن حسن الكراماستي (ت906هـ)، تح: الدكتور السيد عبد اللطيف كساب، دار الهدى للطباعة، القاهرة \_ مصر، 1984م.
- 157 ـ الوجوب في النحو، حصة بنت زيد بن مبارك الرشود، جامعة أم القرى، مكة المكرمة ـ السعودية، 2000م.

# المحتويات

| 7                   |                                                             | اءا                                    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                     |                                                             |                                        |
| 17                  |                                                             | د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| الأصوليين ــــــ 47 | لدراسة النحوية لأدوات الشرط بين النحاة و                    | للأول: ال                              |
|                     | لإتباع في التركيب الشرطي،                                   | ، الثاني: اا                           |
| 153                 | ه بين النحاة والأصوليين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ور. ودلالات                            |
| رلين ــــــ 183     | عوارض التركيب الشرطي بين النحاة والأصو                      | الثالث:                                |
|                     | لدراسة الدلالية للتركيب الشرطي                              | لرابع: ال                              |
| 219                 | اصوليين ـــــــــــــــــا                                  | ، النحاة وا <i>ا</i>                   |
| 319                 |                                                             | <b>.</b>                               |
| 323                 | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      | در والمراج                             |



WWW.BOOKS4ALL.NET

https://www.facebook.com/books4all.net